## الغزو الهلالى للمغرب اسابه ونتائجه

للدكتور حسن على حسن مدرس التاريخ الإسلامى كلية دار العلوم جامعة القاهرة

واجه المغرب الآدنى فى القرن المخامس الهجرى حركة غيزو مسلح ، هذه الحركة حملت فى طياتها الكئير من ألو ان الدمار والحراب، وقدعرفت هذه الحركة فى التاريخ الإسلامى باسم الهجرة الملالية ، أما القاعدة التى انطلقت منها جوع الحلاليين فهى مصر فى عهد المستنصر بالله الذى تولى الحسكم بمصر فى ١٥ شعبان سنة ٤٧٧ه (١).

وكان هذا الغزو ذا طابع عاص ، إذ أنه لم يأخذ شكل جيش منظم ، يأتمر لقيادة موحدة ، تسيروفق خطة مرسومة ، وإنما جموع مخربة خرجت لتحقيق أهداف لها تتخلص في السلب والنهب ، وفي نفس الوقت أرادت السلطة الحاكمة في مصر تحقيق أهداف معينة لها وهو التخلص من حكم بني زبرى في القيروان ، فضلا عن التخلص من هده الجموع ذاتها إذ أنها كانت مصدر إزعاج وقلق للحكم الفاطمي في مصر .

وقد نجح الغزو الحلالى فى تعقيق هذه الأهداف ، وربمـــا أصبح هــذا النجاح عدودا لو أنه انتصر على بحرد إسقاط دولة بنى زبرى – وهوأمر

خطير - إلا أن هذا الفرو أخذ أبعاداً متعددة شملت العلاقة بين بني زيرى قبل سقوطها وبين الدولة العباسية ، كما شمل أيضا العلاقة بين كل من الدولة العباسية والبيز نطية والفاطمية ، يضاف إلى ذلك تلك النتائج الحطيرة التي ترتبت على وجود الهلاليين على أرض المفرب وتأثيرهم في بجريات الامور طيلة ثلاثة قرون بما يعطى أبعادا جديدة للفرو الهلالي للمغرب.

وفى دراستى هذه سوف أحاول أن أسير مع هذه الحركة منذ أن كانت قبائل متفرقة بموطنها الآصلى ف شبه جزيرة العرب، إلى أن استقر بها المقام فى أقاليم المغرب المختلفة ، وما صحب ذلك من تطورات وأحداث تكشف طبيعة هذا الفزو والنتائج التي ترتبت عليه .

قشكل حلف الهلاليين من بحوقة من القبائل أشهرها بنو هلال بن عامر ابن صعصعة بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان (٢) ، وبنوسليم وهم بنو سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان (٢) وبنوجشم ابن معاوية بن بكر (٤) وغيرها من القبائل التي المنست إليها بحكم الجوار وبحكم المصالح المشتركة ، وقد أطلق على هذا الحلف اسم الهلاليين وربما كان مرجع ذلك إلى وجود الزعامة - في هذه الفترة - في بني هلال باعتبارها أقوى القبائل ، وربما كان ذلك لسهولة دوران الاسم على الآلسنة (٥) .

أما موطن هذه القبائل ، فكان بجـــاله منطقة الحجاز و نجد ، وذلك باختلاف المرعى وأسباب الحياة ، فبنو سليم مواطنهم كما يقول المقريزى : و في عالية نجد بالقرب من خيبر ومنها حرة بنى سليم وحرة النار بين وادى القرى (٢) ، أما بنو هلال فنى جبل غزوان عند الطائف (٢) بينها كانت مساكن بنو جشم بالسروات وهى تلال تفصل بين تهامة و بجد متصلة من البحرين إلى الشام (١) ، إلا أن هذه المواضع لم تمكن وطنا ثابتا لهذه القبائل ، إذ أن خروفهم الاقتصادية والسياسية كانت تدفعها للتجوال والحركة على أطراف

العراق والشام، إلا أننا يمكننا القول بأرف مواطنهم الأصلية هي الحجاز استنادا إلى ما ذكره البكري في معجمه حين قال والحجاز اثنتا عشر دار: المدينة وخيبر وفدك وذي المروة ودار بلي ودار أشجع ودار مزينة ودار جيئة ودار بمض بني بكر بن معاوية ودار بعض هوزان وجل سليم وجل هلل (٢) م .

والباحث في تاريخ هذه الجموع وما انصفت به من شدة وبأس وميل للمدوان يدرك الآثار المترتبة على هذه الصفات ، فهم في هذه البيئة الجبلبة يتصفون بقوة الشكيمة مع بسطة في الجسم وصلابة في العود مع ميل إلى العدوان نتيجة لظروفهم الاقتصادية الصعبة (١٠٠).

وقد أدرك هده الصفات خلفاء الدولة المباسية فأبو جعفر المنصور يوصى ابنه المهدى بقرله , وإياك أن تستمين برجل من بتى سليم وأظنك ستفمل(١١) ، .

وهى نظرة ثاقبة خبيرة بأحوال القبائل ، إذ أننا نجد هذه القبائل تشكل قلما للحكومة المركزية في بغداد ، وذلك بإغاراتها المشكررة على قوافل التجار ، والحجاج المتجهين إلى مكة بما جمل الخلافة تجرد الحملات للحد من خطورة هؤلاء الاعراب .

وقد ذكر الطبرى وان الأثير فى أحداث سنة . ٢٣٨ ، وجه الوائق بغا الكبير إلى الأعراب الذين أغاروا بنواحي المدينة ، وكان سبب ذلك أن بني سليم كانت تفسد حول المدينة بالشر ، ويأخذون مهما أرادوا من الاسواق بالحجاز بأى سمر أرادوا ، وزاد الآمر بهم إلى أن وقعوا بناس من بني كنانة وباهلة فى جمادى الآخرة من سنة ثلاثين ومانتين ، فوجه محمد من منالح عامل المدينة إليهم حماد بن جرير الطبرى وكان مسلحة لأهل المدينة

في مأتى فارس وأضاف إليهم جندا غيرهم، وتبعهم متطوعة ، فسار إليهم حماد ، فلقيهم بالرويثة فاقتناوا قتالا شديدا ، فانهزمت سودان المدينة بالناس وثبت حماد وأصحابه وقريش والانصار ، وقاناوا قتالا عظيما، فقتل حمادوعامة أصحابه وعدد صالح من قريش والانصار ، وأخد نبو سليم الكراع والسلاح والثياب فطمعوا ونهبوا القرى والمناهل ما بين مكة والمدينة ، وانقطع الطريق ، فوجه إليهم الواثق بغا السكبير أبا موسى في جمع من الجند فقدم المدينة في شعبان فلقيهم ببعض مياه الحرة من وراء السوارقية قريتهم التي يأوون إليها ، وبها حصون فقنل بغا منهم نحوا من خمسين رجلا وأسر مثام وإنهزم الباقون ، وأفام بغا بالسوارقية ، ودعاهم إلى الأمان على حكم الوائق ، فأتوه متفرقين فجمعهم وترك من يعرف بالفساد وهم زهاء الف رجل وخلى سبيل الباقين وعاد بالأسرى إلى المدينة في ذى القعدة سنة ثلاثين رجل وخلى سبيل الباقين وعاد بالأسرى إلى المدينة في ذى القعدة سنة ثلاثين الموسم وعرض على بنى هلال مثل الذى عرض على بنى سليم فأقبلوا الموسم وعرض على بنى هلال مثل الذى عرض على بنى سليم فأقبلوا الموسم وعرض على بنى هلال مثل الذى عرض على بنى سليم فأقبلوا المدينة فحبسهم وعرض على بنى هلال مثل الذى عرض على بنى سليم فأقبلوا المدينة فحبسهم وعرض على بنى هلال مثل الذى عرض على بنى سليم فأقبلوا المدينة فحبسهم وعرض على بنى هدل مثل الذى عرض على بنى سليم فأقبلوا المدينة فحبسهم (۱۲) من المفسدين نحوا من ثلاثمائة رجل وأطلق الباقين ورجع إلى المدينة فحبسهم (۱۲) ،

من النص السابق نستنتج كيف أن بني سليم شكلوا خطرا على أقوات أهل المدينة . فضلا عن قتلهم لبعض أفراد من بني كنانة وباهلة ، وموقف الحلافة العباسية من هذا الفساد ، ثم هزيمة المكتببة المسلحة التي خرجت لمجابة تلك الفبائل المتمردة ومقتل قائد المكتببة ، مماجعل الحلافة توجه أحد قادتها الكبار وهو بغا المكبير الذي دخل في ممركة ظاحنة ضد قبائل بني سليم أسفرت عن هزيمتهم ، وأسر عدد كبير منهم ، ولم تتم هذه المهمة المسكرية إلا باخضاع بني هلال والقاء القبض على مثيري الفتن منهم .

ولم تسكن فريضة الحج وما تحمله من معانى التقديس والتقدير ، ما تعا لهؤلاء الأعراب من الغدر والفتك بالآبرياء المتجهين لآداء فريضة الحج ، فنراهم فى سنة و ٣٥ هـ يهاجمون قوافل الحجاج القادمة من مضر والشام يقول ابن الآثير دوفى هذه السنة – ٣٥٥ هـ – خرجت بنوسليم على الحجاج السائرين من مصر والشام ، وكانوا عالماً كثيراً ومعهم من الأموال ما لاحد عليه لآن كثيراً من الناس من أهل الثغور والشام هربوا من خوفهم من الروم بأموالهم وأهليهم ، وقصدوا مكة ليسيروا منها إلى العراق ، فأخذوا ومات من الناس فى البرية مالا يحصى ولم يسلم إلا القليل ، (١٢٠) .

وقد تكرر عدوانهم على الحجاج حتىأن الحج انقطع سنة ٣٦٣ هـ (١٤) وقد واجهت الحلافة العباسية هذه الاعتداءات المشكررة بالحملات والبعوث التي كانت تحد من هجانهم وخطورتهم (١٥) .

وقد وجد هؤلاه الأعراب فرصة سانحة فى تحقيق أطهاعهم وذلك بالانضهام لحركة القرامطة بالبحرين، فمن طريق هذه الحركة وماتجمله من دعارى براقة ، تستطيع هذه القبائل تحقيق أغراضها فى السلب والنهب وجمع المال بشتى الوسائل ، ومن ناحية أخرى فقد رحب زعماء القرامطة بهذه القرة الجديدة فى تحقيق أهداف الحركة ومراميها ومن ثم وجدنا تعاوناً صادقاً بين عرب بنى هلال والقرامطة (١٦١).

حتى إذا قامت الدولة الفاطمية فى مصر ، وجدنا المعر ومن بعده أبشه المعزيز يدخل فى صراع مسلح ضد القرامطة وأشياعهم من عرب بنى هلال وينجح العزيز بالله الخليفة الفاطمى فى صد هجماتهم وإجبارهم على العودة إلى مواطنهم الأولى فى البحرين .

وهناك رواية تشير إلى أن من نتائج هذا الصراع نقل قبائل بنى سليم من ميادين الفتال الممتدة بين مصر والشام ، وأن العزيز بالله أتى بهم إلىمصر حيث استقروا بالجانب الشرق من صعيد مصر (١٧) . وهذه الدعوى من جأنب بعض المؤرخين تحتاج إلى مناقشة إذ أن هرة قبائل بني سليم وهي تشكل جزءاً كبيراً من الحاف الهلالى ، وفدت إلى مصر منذ وقت مبكر على التاريخ الذي يحده بعض المؤرخين بعصر الدريز باقة فقي عهد والى مصر الوليد بن رفاعة الفهمي سنة ١٠٩ هـ ، ترى عبيد الله بن الحبحاب يتوجه إلى الخليفة الأموى هشام بن عبد الملك ليستأذنه في نقل الكثير من الأسر القيسية ومنهــا بنوسليم إلى مصر (١٨) يقول المقريزي دويقال أن عبيد الله بن الحبحاب لما ولاه هشام بن عبد الملك مصر قال ما أرى لقيس فيها حظاً إلا لناس من جديلة وهم فهم وعدوان ، فمكتب إلى مشام أن أمير المؤمنين أطال الله بقاءه قد شرف هذا الحي من قيس ونعشهم ورفع من ذكرهم ، وإنى قدمت مصر ولم أر لهم حظاً إلااً بياتاً من فهم وفيها كورليس فيها أحد وليس يضر باهلها نولهم معهم ولا يكسر ذلك خراجاً وهي بلبيس فان رأى أمير المؤمنين أن ينزلها هذا الحي من قيس فليفعل ، وهي بلبيس فان رأى أمير المؤمنين أن ينزلها هذا الحي من قيس فليفعل ، فكتب إليه هشام أنت وذاك ، فبعث إلى البادية فقدم عليه مائه أهل بيت من بني سليم فأنزلهم بلبيس ، (١١).

الحوثرة بن مهيل البأهلي مصرمالت إليه قيس فات مروان وبها ثلاثة آلاف بيت ثم توالدوا وقدم عليهم من البادية من قدم ، (٢٠) .

وهكذا كان دافع العصبية من جانب عبيد الله ومن جاء بعده عاملا قوياً على هجرة قبائل قيس ومعها قبائل سليم حيث سبل الحياة ميسرة ، وهذا دعم استقرار هذه القبائل في مصر .

يضاف إلى ذلك عامل آخر فى خروج قبائل سليم من البحرين ماذكره الفلقشندى فى قلائد الجان د وكان أعظم قبائل البحرين بنو عقيل هؤلاء ، وبنو تغلب و بنو سليم ، وكان أظهرهم فى الكاثرة والعز بنو تغلب ، ثم اجتمع بنوعة يل و بنو تغلب على سليم وأخرجوهم من البحرين فسارت سليم إلى مصر ، (٢١) ، فالصراع القبل الذى حدث بين قبائل سليم و فيرها من القبائل المقيمة فى المنطقة ، و انهزام قبائل سليم ، أجبر بنى سليم على الهجرة إلى مكان آخر ، و بطبيعة الحال كانت مصر هى مقصدهم حيث أبناء قبيلتهم ، وهناك يجدون فى كنفهم العز و المنعة .

أما فكرة نقل المزيز بالله عرب بنى هلال إلى مصر ، فلقد حاول العزيز بالله استهالة زعيم القرامطة ومن معه إليه بالرغم من هزيمة القرامطة إلا أنه لم يفلج فيذلك ، ومن ثم اكتفى بإرسال قدر من المال على شكل هدية اتقاء لمطرع ودفعاً لضروه يقول ابن الآثير ، وأما الحسن القرمطى فانه وصل منهزما إلى طبرية فآدركه رسول العزيز يدعوه إلى العود إليه ليحسن إليه ، ويفعل معه أكثر ممافعل مع الفتكين فلم يرجع ، فأرسل إليه العزيز عشرين ألف دينار ، وجعلها له كل سنة ، فكان يرسل إليه العزيز عشرين الإحداء ، وعاد إلى

ويما سبق يمكن القول أن انتقال بنوسليم إلى مصر لم يبدأ في حهد العزيز بالله الفاطمي ( ٣٦٥ هـ ٣٨٦ هـ) وإنما تم في وقت مبكر ابتداء من سنة ٩٠١ هـ فى عهـــد الحليفة هشام بن عبد الملك ، ثم توالى بجىء الآسر من بنى سليم وانضم إليهم من أبناء عومتهم بنوهلال وغيرهم . ووجدوا فى أرض مصر مرتماً خصباً ومعاشاً طيباً فاستقروا بها وزادت أعـــدادهم عرور الآيام .

فاذا ماتركنا جانب العلاقات بين مصر والعرب الحلالية ، وانتقلنا إلى الجانب الآخر وأعنى به العلاقة بين مصر وإفريقية خلال الحسكم الفاطمى لوجدنا تبعية إقليم إفريقية لمصر منذ اللحظات الأولى التي انتقل فيها المهن لدن الله الفاطمي إلى مصر في سنة ٢٦٢ هـ بعد أن تم فتحها على بد قائده جوهر الصقلي من قبل .

وقد حاول الفاطميون قبل أن يتركوا إفريقية أن يولوا عليها حلفاء على لدعوتهم وحكهم وقد وقع اختيارهم على قبيلة صنهاجة ذات العدد الوفير وكنوع من المسكافاة على خدماتهم الجليلة التي قدموها للدولة وأعلى المعز المغرب لصنهاجة لآنها لم تسكن بجرد قبيلة وإنما كانت شعباً عظيما يتألف من بطون بلغت السبعين ، حيث كانت كتامة فرعا منها وهي قوة هائلة تملك المغرب حتى أواسطه وتنقسم قسمين عظيمين أحدهما قريب من الساحل والآخر يسيطر على جنوب المغرب حتى السودان . . يضاف إلى ذلك أن صنهاجة أظهرت إخلاصاً أيام نشأة دولة الفاطميين في المغرب ، إذكان منظمها من الحضر أو ما يعرف من البرائس في عداء ضد البتر من قبيلة زنانة أنصار الأمويين بالاندلس أعداء الفاطميين ، وقد وقع اختيار المعز على أبي الفتوح يوسف بن زيرى بن مناد الصنهاجي الذي أظهر إخلاصه في الساعات المخيفة وقت ثورة يزيد بن عناد كما أنبت ولائه في حلاته في المفسسرب مع جوهر » (٢٧) .

وقدوقع الاختيارعلى أنيالفتوح يوسف بن بلكين بنزيرى الذى تولى

السلطة فى إفريقية سنة ٣٩٧ه (٢٤) ، وبالرغم من ثقة المعز فى واليه الجديد على إفريقية ، إلا أنه قيد حركته وحد من اختصاصاته خشية استقلاله بأفريقية وخاصة أن الظروف مهنئة لهذا الاستقلال من بعد بين القاهرة والقيروان فضلا عن كراهية سكان إفريقية لمذهب الشبعة ، ولذا وجدنا الخليفة الفاطمي يوليه ولاية الحرب فقط ، أما القضاء والحراج فكانا يتبعان مباشرة للخليفة الفاطمي، كذلك جعل إقليمي طرابلس وبرقة ولايتين مستقلتين عن حكم بني زيرى ويتبعان الخلافة الفاطمية في مصر (٢٥) .

إلا أن هدده الإجراءات من جانب الخلافة الفاطمية لم تمنع المنصور ابن يوسف بن بلكين الذى تولى الحسكم سنة ٢٧٣ه أن يصرح على الملا بين الوفود التي أقبلت اتهنئته بتوليه مقاليد الامور ، معلنا أن وصوله إلى مقعد الحسكم إنما هو بفضل قونه وقوة آبانه وأجداده ، وليس الفاطميين فضل فى ذلك يقول ابن الاثير ، وأناه أهل القيروان وسائر البسسلاد يعزونه بأبيه ويهنئونه بالولاية ، فأحسن إلى الناس وقال لهم : إن أبي يوسف وجدى زيرى كانا يأخذان الناس بالسيف وأنا لا آخذهم إلا بالإحسان ، ولست من يولى بكتاب ويمزل بكتاب ، يعني أن الخليفة بمصر لا يقدر على عزله بكتاب ، ولا شك أن مثل هذه التصريحات كانت قصل إلى مسامع الحليفة بكتاب ، في القاهرة .

وقد حاول الخليفة العزيز بالله أن يؤلب بعض قبائل البربر على حكم بنى زيرى وقد تمثل ذلك فى ثورة أبى الفهم الحراسانى واستعانته بقبائل كتامة إلا أن أبا الفتوح المنصور استطاع القضاء على الثورة وتأديب قبائل كتامة (٢٧).

أما الخليفة الحاكم باقد الفاطمي الذي تولى في ٢٩ رمضان سنة ٣٨٩(٢٨)

فقد حاول أن يفتح صفحة جديدة من العلاقات الودية بين القاهرة وحكام القيروان ، فنراه عقب توليب الخلافة يرسل سجلين إلى أبى مناد باديس . ابن يوسف ويلقبه فى أحدهما بنصير دولة الحاكم يقول المقريزى ، وفيها سنة ٢٨٧ ه - كتب الحاكم بأمر الله مع الشريف الداعى على بن عبد الله سجلين لابى مناد باديس بن يوسف بن زيرى أحدهما بولايته المغرب وتلقيبه نصير دولة الحاكم والثانى بوقاة المزيز بالله وخلافة الحاكم وأخذه المهد على جميع قبائل صنهاجة المهد على بنى مناد ، فأنزل وأكرم وأخذ العهد على جميع قبائل صنهاجة وعرمهم بالبيسمة للحاكم فى جمادى الآخرة ثم عاد ، فقدم إلى القاهرة يوم الخيس للبلتين خلتا من جمادى الآخرة بعد أن وصله نصير الدولة بمال جليل وثياب وخيول ، (٢٩) .

ولم يمض على هذا السجل سوى ثلاث سنوات حتى وجدنا الحاكم الخليفة الفاطمى بأذن لواليه على برقة وهو يانس الصقلى باستلام طرابلس من واليها الذى خان سيده باديس بن يوسف ولجأ إلى الحاكم في مصر سنة . ٢٥٩ م (٢٠٠)، ولا شك أن هذا عمل عدائى من جانب السلطة الحاكمة في مصر ، ولم يقف باديس مكتوف اليدين بل بادر وأرسل قواته التي استطاعت أن تستر دالمدينة وتهزم جيش يانس و تقتله (٢١).

وقد دخلت العملافة الزيرية الفاطمية مرحلة جمديدة حين تولى المهر ابن باديس السلطة خلفاً لوالده فى ذى القعدة سنة ٢٠٤ هـ (٣٢)، وقد أشار ابن عذارى إلى كيفية مبايعته بقوله وكانت ولايته بالمهدية فى يوم السبت المذكور سنة ٢٠٤ هوسنه ثمانى سنين وأربعة أشهر وولايته بالمهدية وبيعته بها لتسع بقين من ذى الحجة ، ذلك لما وصل الحج بوفاة أبيه والسيدة أمملال بالمهدية ، خرج إليها منصور بن رشيق وقاضى القيروان والمنصسورية بالمهدية ، خرج إليها منصور بن رشيق وقاضى القيروان والمنصسورية وشيوخها ، ومن كان بها من الصنهاجيين ، فمزوها فى أخبها ، وخرج المهر

بالبنود والطبول، فنزل إليه الناس يهنونه جميعاً وبايعوه وهنوه، وعزوه، وابتهلوا بالدعاء له وعاد إلى قصره، ودخل الناس يهنئون السيدة بولايته، فصرف أمل القيروان والمنصورية و بتى المعز بالمهدية يركب فى كل يوم، ويعود إلى قبة السلام، (٣٣).

ومن النص السابق نلمح صغر سن المعز إذ أنه صبى صفير لم يتجاور الثمانى سنوات ، وظهور والدته على مسرح الاحداث وتهنئة الرعبة لها بولاية ابنها ، ولا شك أن صغر سن المدز وقلة تجاربه وخبرته بشئون الحم أو كا يقول ابن خلدون ، وكان لمهد ولايته خلاماً يفعة ابن ثمان سنين فلم يكن عبرباً للامور ولا بصيراً بالسياسة ، (٢٥) .

لاشك أن هذه الصفات كانت حاملا هاماً في وقوعه تحت تأثير مربيه المالكي المذهب الذي هأب على تلقين الغلام الصغير تعاليم المذهب المالكي المذهب المالكي المذهب المالكي المذهب المالكي وقد أشار إلى ذلك في سربة قامة وبعيداً عن أحين رجال المذهب الصيمي ، وقد أشار إلى ذلك صراحة ابن عذاري بقوله و ربي في حجر وزيره أبي الحسن بن أبي الرجال وكان ورعاً زاهداً ، وكانت أفريقية كلها والقيروان على مذهب الشيعة وعلى خلاف السئة والجاعة من وقت تملك عبيد الله المهدى لها ، فحرض ابن أبي الرجال المهز بن باديس وأدبه ودله على مذهب مالك وعلى السئة والجاعة مراحل الملاقة الربرية الفاطمية قبل تولى المهز بن باديس وكثرة المؤامرات مراحل الملاقة الربرية الفاطمية قبل تولى المهز بن باديس وكثرة المؤامرات الى دبرها المفاطميون صد الدولة الزبرية ، فضلا عن ميل المكثير من عامة الرعية للمذهب المالكي وكتهانه ذلك خوفاً من بعلش رجال الحكم ، لوجدنا أن الظروف مهياة لاتفاذ موقف جديد تجاه الهيمة في إفريقية .

ولم يكن هذا الموقف سوى مذبحة دموية قام بها العامة ضد الشيعة فى عزاضه بدن الدولة الزبربة وراح منحبتها الكنير من أبناء الشعب المعتنقين

للمذهب الشيمي وكان ذلك في عام ٤٠٧ هـ(١٦) ، وبالنظر إلى الأسـباب المباشرة لهذه المذبحة نجد اختلافاً بين المؤرخين ، قابن عددارى يمال ذلك بدفاع أهل السنة عن المعز بن باديس حين أظهر ميله الشيخين أبي بكر وعمر واضطرارهم لمحاربة الشيمة والفتك بهم دفحرج المعز في بعض الأعياد إلى المصلي فيزينته وحشوده وهو غلام، فكبا به فرسه، فقال عنه. ذلك أبو بكر وعمر ، فسممته الشيمة التي كانت في عسكره فبادروا إليه ليقتلوه فجاءه عبيده ورجاله ومن كان يكمّ السنة من أهل القيروان ووضع السيف في الشيمة فقتل منهم ما ينيف على الثلاثة آلاف فسمى ذلك الموضع بركة الدم ، (٢٧) ، بينما نرى ابن الآثير يعنيف إلى العامل السابق عاملاً آخر هو رغبة عامل القيروان ف إحداث فتنة بهن أفراد الشعب انتقاماً من الممز بن باديس وإظهاره بمظهر المتخاذل عن نصرة المذهب العبعي وأتباعه أمام الخلفاء الفاطميين أصحاب الحسكم الشرعي للبلاد ، ودافعه في ذلك ما بلغه من رغبة المعر بن باديس في عرفه من منصبه وفي هذه السنة - سنة ٧٠٤ه - في المحرم قتلت الشيمة بحميم بلاه أفريقية وكان سبب ذلك أن المعز بن باديس ركب ومثى في القيروان والناس يسلمون عليمه ويدمون له ، فاجتاز بجهاعة فسأل عنهم فَقَيْلِ هُوْلًاء رَافِعَنَة يُسْبُونَ أَبَا بَكُرُ وَحَمْرُ ﴾ فقال : رضي الله عن أبي بكر وعمر ، فالصرفت العامة من فورها إلى درب المقلي من القيروان وهو مكان تجتمع به الشسيمة فقتلوا منهم ، وكان ذلك شهوة العسكر وأتباعهم هامما في النهب، وانبسطت أيدي العامة في الشيعة وأغراهم عامل القيروان وحرضهم وسبب ذلك أنه قد أصلح أمرر البلد ، فبلغه أن المعز باديس بريد عزله فاراه فساده ، فقتل من الشيمة خلق كثير ، وأحرقوا بالنار ونهبت ديارهم وقتلوا في جميع أفريقية ، (٣٨) ، وبذهب ابن أني دينار في تعليل ذلك إلى إلحهار الشيعة لأفكارهم وآرائهم لاى لا تقفق مع آراء أهل السنة مما هفتم المامة إلى الفتك بهم يقول ابن أبي دينار و ولما استقر ــ أي المعز بنباديس بصبرة خرجت طائفة من القيروان وقتلوا جماعة من الشيمة لا نهم كانوا

ينجاهرون بمذهبهم الحبيث فقتلت نساءهم وأولادهم وكانت فتنة بالقيروان من أجل النهب والقتل ، ولجأت طائفة منهم بالجامع في المهدية فقنلوا فيه وكان لا يرى بالقيروان أحد منهم في الطريق إلا ضرب ضربا عنيفا وربما قتل وأحرق ، ٢٩١٠ .

وباستمراض الدوافع المختلفة وراء هذه الحادثة بمكننا أن نقول أن كر اهية الفالبية العظمي من الشعب المتمسكين بالمذهب المالسكى لأفراد الشيعة وهم قلة بالقياس لفالبية الرعية ، وأن هذه الفالبية لم شكن لتستطيع إعلان سخطها أمام حكام الدولة الزيرية التابعين للخلفاء الفاطميين ، فلما تولى المعز ابن باديس وهو صغير السن وخصرعه لمؤدبه المالسكى ، وإظهار المعز ميله المدنهب السنى عرضا ، كل هذا أطلق العنان لتلك الجوع الساخطة للانتقام فإذا أضفنا إلى ذلك اندساس كثير من الجند بين جوع الصعب رخبة ف السلب والنهب وتراخى عامل القيروان عن اتفاذ موقف ضد هذه الجوع الثائرة ، كل هذا أدى إلى تلك المذيعة .

وما لبشت أخبارها أن انتشرت في المدن الآخرى وخرج الناس يقتلون هذا وهناك، وقد بلغ تعطش العامة إلى الدم أنهم كانوا يفتكون ببعض الناس دون النثيب من شيعيتهم يقول الصفاقس دو تعدت العامة ذلك إلى جماعة من أهل السنة ظنا أنهم من غيرهم فلقد حكى أن المعامة جاءت متعلقة برجل اتهموه برأيهم فروا به على شبخ من العامة فسألهم عن تعلقهم به فقالوا نسير به إلى الشيخ أبى على بن خلدون فينظر ما يأمرنا به ، فقال لهم الشيخ العامى افتلوه الآن فأن كان رافعنيا أصبتم وإن كان سنيا حجلتم بروحه إلى الجنة، (١٠).

ويبدو أن المعزبن باديس خشى مضة ترك العامة فى ثورتها العارمة تدمر وتقتل فضلا هن استفائة الكثير من الاسرالشيعية به لحمايتها من القتل، ومن ناحية أخرى فسازال المعزبن باديس من الناحية الرسمية كايما للخلافة

الفاطمية في مصر ، ومنصبه يحتم عليه حماية المذهب الشيعي ، اذا نراه يحاول وضع حد لهذه المذبحة وذلك بقتل زعيم أهل السنة لعل ذلك يكون راها وصدا لهدنه الجموع المشعطشة المدعاء يقول الصفاقسي ، فرعب المعز منهم ورأى كسر شوكتهم ، فدبر قتل زعيم أهل السنة وشيخ هذه المدعوة يعنى حسن ابن خلدون ، فلما كان يوم الخيس ثاني عشر شوال من السنة المذكورة أني عامل الفيروان مع الشرطة وخيل ورجال إلى مسجد الشيخ أن على حسن ابن خلدون البلوى بعد صلاة العصر ... فدخلوا المسجد على الشيخ وهو في ابن خلدون البلوى بعد صلاة العصر ... فدخلوا المسجد على الشيخ وهو في أبر على فلما عرفوا مالوا على أبي على بسكا كنهم وجردوا جماعة بمن كان أبو على إلى داره وقد وقع فيه ثلاث جراحات إحداها في بالمسجد قمل أبو على إلى داره وقد وقع فيه ثلاث جراحات إحداها في مدغه أخدت إلى قفاه واثنتان في جانبه الآيسر أنفذنا مقاتله وتوفى في داره بعد العشاء ع (ك) فهذا التصرف وضع حددا الفوضى التي عمت البلاد ، ومن ثاحية أخرى لم تكن الظروف مهاة بعد لقطع العلاقات رسميا بينه وبين الخلافة الفاعمية في مصر ، ومن ثم كان عليه النظاهر عياية الشيعة وذلك بالقصاص من كبير أهل السنة والمتزعم لحركة الاضطهاد .

ويبدر أن الظروف الداخلية التي واجهها المعز بن باديس كانت مانما له من إعلار انفصاله الرسمي عن طاعة الفاطميين ، و بعبارة أخرى كانت الأوضاع الداخلية سببا في تأجيل إعلان إنفصاله الرسمي .

وهذه الأوصاع تتمثل فى بقايا الشيعة بالبلاه والتى كانت تمثل خطرا قائما باعتبارهم جواسيس للخلفاء الفاطميين، ويبدو أنهم كانوا يشكلون قوة عسكرية حتى أنهم استطاءوا فى سنة ٢٣٤ه الاستيلاء على منطقة نفطة يقول ابن الاثير دوفيا – أى سنة ٢٣٤ ها جتمع ناس كثير من الشيعة بأفريقية وساروا إلى أعمال نفطة، فاستولوا على بلد منها وسكنوه، فجرد إليهم المعر

عسكرا فدخلوا البلاد وحاربوا الشيعة ونتلوهم أجمعين ، (٢٠) وعما سبق نستنتج أن المذبحة الدامية التي حلت بالشيعة لم تحل دون استردادهم لقوتهم فضلا عن استيلائهم على منطقة من مناطق الدولة .

والوضع الثانى يتمثل فى حروب زناتة صدصنهاجة أى صد السلطة الحاكمة بما سبب اضطرابا وقلقا فى أوضاع الدولة ، وقد الكررت هذه الاعتداءات بما جعلت السلطة الحاكمة مضطرة لمو أجهتها و تعقبها والقضاء عليها ومن ذلك ما حدث فى سنة وع ه يقول بن الآثير ، فى هذه السنة حرج بإفريقية جمع كثير من زناتة فقطه الطويق، وأفسدوا بقسطيلية ونفز اوة وأغاروا وغنموا واشندت شوكتهم وكذا جمهم افسير إليهم المعوان باديس جيشا جريدة ، وأمرهم أن يجدوا السير ويسبقوا أخبارهم فقعلوا ذلك وكتموا أخبارهم وطووا المراحل حتى أدركوهم وهم آمنون من الطلب فوضعوا أجهم السيف فقتل منهم خلق كثير ، (٢٠) و تمكر و نفس العدوان من وناتة فى أعوام ٢٠٥ ه ، ٢٧٤ ه ، ٢٧٤ ه .

والوضع الثالث يتـــئل فى خطر الروم وأسطولهم فى البحر المتوسط والذى كان يهدد أملاك بنى زيرى بما جعل بنى زيرى يوجهون اهتهامهم لحاية بمتلكاتهم وذلك ببناء السفن وتزويدها بمختلف آلات الفتال لمواجهة هذه الاخطار وقد تمثل ذلك فى هدو ان الروم على جزيرة قلورية وامتلاكها يقول ابن الآثير دفى هذه السنة ــ سنة ٢٦٩هـ خرج الروم إلى جزيرة مقلورية وهى مجاورة لجزيرة صقلية فى جمع كثير وملكوا ماكان للسليين فى جزيرة قلورية وهى مجاورة لجزيرة صقلية ، وشرعوا فى بناء المساكن ينتظرون وصـــول مراكبهم وجموعهم مع ابن أخت الملك ، فبلغ ذلك الممز بن باديس ، فجهز أسطولا كبيراً أربعائة قطعة وحشد فيها وجمع خلقا كثيراً وتطوع جمع كثير الجهاد ... ، (٥٠) إلا أن هذا الاسطول لم يحقق نجاحا إذ أنه تحطم قبل أن يصل إلى هدفه بسبب رياح شديدة وعواصف مدمرة .

أما الوضع الرابع فيتمثل في خوف المعز بن بأديس من قوة الخلافة الفاطمية ، وربحما حاولت ارسال جيوش من قبلها القضاء على سلطته إذا ما حاول خلع الطاعة رسميا وظروفه الداخلية غير مستقرة ولا تساعده على القتال في أكثر من جبهة ، إذا زاه يبق أسماهم . منقوشة على العملة ، وعلى البنود وهوسلوك مناقض لميله الشخصى عادفع أحد العلماء للاستفسار منه عن هذا التضارب فأجابه معتذرا علوفه على الحجاج المفارية المارين بأرص مصر وخشية الاعتداء عليهم من جانب الفاطميين إذا ما هو حاول إزالة أسماتهم من العملة والبنود يقول الصفاقسى ، ولم يبق المعز من أثار بني هبيد الا أسماءهم على السكة والبنود ، فسأله أبو حران الفاسي على ذلك فاعتذر بالحوف على الحجاج لبيت الله الحرام والمسافرين ، يعني لو أزال ذلك من بالحوف على المرار بني عبيد ملوك مصر بالحجاج الواردين عليهم من المغرب والمسافرين إما بقتل وأخذ مال أو منع الطريق أو غيرذلك ، (١٤) .

هذه الأوصاع المجتمعة حملت على تأجيل اعلان الانفصال الرسمى عن الحلافة الفاطمية في مصر .

ومن ناحية أخرى ما موقف الحلافة الفاطمية من هذه الاحداث والتغييرات التي حلم بإفريقية والتي تصاحدت حتى انتهت إلى هذه المذيحية التي راح ضحيتها الآلاف من أتباع الدهوة الشيعية ؟؟

أعتقد أن موقف الممر بن باديس وعدم خلمه طاحة الفاطميين رسميا لعب دورا كبيرا في موقف الفاطميين ، وبعبارة أخرى رضى الفاطميون من الممرز بن باديس بابقاء أسمائهم على العملة والبنود ، ولم يحاولوا بشكل رسمى محاربة الزيريين ، وربما كافت الازمات الافتصادية التي كافت تحل بمصر من الحين إلى الحين مانعا قويا في تجهيز القوات العسكرية لإرجاع بمصر من الحين إلى الحين مانعا قويا في تجهيز القوات العسكرية لإرجاع الاوصناع في إفريقية إلى ما كافت عليه ، وربما كان من قبيل المصادفة أن

تقع المذبحة في مدن الدولة الزيرية ضد الشيعة سنة ٧٠٤ ه ويعقبها في حام ٨٠٤ ه أزمة افتصادية بمصر إذ زاد النيل زيادة كبيرة بما أدى إلى خرق كثير من الصياع حتى أن الماء دخل القاهرة ما اضطر معه السكان إلى الفرار منه ٧٠٠ ولاشك أن مثل هذه الآزمات المعلمة تلعب دورها في شغل السلطة الحاكة ، كذلك كانت هناك أزمة افتصادية في عامي سئة ١٤٤ هـ ، سنة ١١٤ هـ ، فاتحة عن نقص مياه النيل بما أريض هنه قلة الآقرات وارتفاع في الآسمار وقد وصفها المقريزي بقوله و ومنع الناس, من ذبح الآبقار لقاتها في الآسمار وقد وصفها المقريزي بقوله و ومنع الناس, من ذبح الآبقار لقاتها الحوف ، في ظواهر البله واضطرب الناس ، وتحدث زعماء الدولة بمصادرة النبحار ، فاختلف بمعنهم على بمض وكثر ضجيج العسكر من الفقر والحاجة المنهار ، فاختلف بمعنهم على بمض وكثر ضجيج العسكر من الفقر والحاجة فلم يجابوا و تحاسد الزعماء (١٨٠) ، ولاشك أن هذه الآزمات المنكر رة كانت ما فما من النفال الحلفاء الفاطميين منذ بحيتهم إلى مصر بأحداث المشرق ومواجهة الحلافة العباسية والآوضاع المنقلة في الشام بما جعل هذه المنطقة في الشفل المنافل الخلفاء الفاطميين منذ بحيتهم إلى مصر بأحداث المشرق ومواجهة الحلافة العباسية والآوضاع المنقلة في الشام بما جعل هذه المنطقة في الشفل المنافل الخلفاء الفاطميين .

ومن تم وجدنا العلاقة بهن الفاطميين والزيريين تأخذ طابعها المعتاد من تبادل الهدايا والرسائل(٤٩) يقول المفريزى و وفى سنة عشر وأربعائة سهر الحاكم بأمر الله أبا القاسم بن البزيد إلى شرف الدولة الحاكمية أبى تميم المعز ابن نصير الدولة أبى مناد باديس ومعه سيف مكال بنفيس الجوهر وخلمة من لباس ، فقدم المنصورية لست بقين من صفر سنة إحدى عشرة وتلقاه شرف الدولة ونزل إليه فقرأ عليه سجلا عظيا فكانت أيام فرح ، ثم وده بعده محد بن عبد العزيز بن أبى كدينة بسجل آخر ومعه خسة عشر علما منسوجة بالذهب فحلع على أبى القاسم ومحد وحملا وطيف بهما فى القيروان والأعلام المذكورة بين أبديهما(٠٠) .

وقد تمادى الحاكم في استرضاء ابن بأديس ورهيته فعين فقيهين مالسكيين لتدريس المذهب المالسكى وهو مخالف مذهب الدولة الرسمى يقول أبو المحاسن و لما أرسل إليه ابن باديس ينسكر عليه أفعاله ، أراد استالته فأظهر التفقه وحمل في كمه الحفاتر وطلب إليه غقيهين وأمرهما بتدريس مذهب مالك في الجامع ، (۱۰) و يبدو أن الحلافة الفاطمية أدركت أن هذا التصرف لم يجد صدى طيباً لدى ابن باديس فعنلا عن أنه صد مذهب الدولة ومعتقداتها المعيمية لذا نرى الحاكم بأمر بقتلهما (۲۰).

وقد أقتني الظاهر الفاطمي سياسة والده الحاكم في مصافعة أبن باديس أو بعبارة ابن خلدون و أخضى عنه الظاهر ،(٥٣) وسارت العلاقات في مسارها التقليدي من تبادل الهدايا والرسائل(٠٤) يقول ابن عذاري دوني هـذه السنة - سنة ١٤٤ هـ - وصل محد بن عبد للعزيز من قبل الظاهر أمير مصر بتشريف عظيم لشرف الدولة ، فقرئت به سجلات ماوصل قبلها مثلها أجل جالا ولا أعلى مقالا ، وزاده لقبا إلى لقيه فسهاه شرف الدولة وعصدها وبشره بمولودين ولداً له : أبوالطاهر وعبد الله أبو محمد وبعث إليه بعد ذلك ثلاثة أفراس من خيل وكوبه بسروج جليلة وخلمة نفيسة من نفيس ثيابه ، ومنجوقين منسوجين بالذهب على قصب فضة ، مادخل أفريقية مثلها قط وعشرين بندأ مذهبة مفضضة ، فلقيها شرف الدولة وعصدها أجل لقاء وأعطاها حقها من الإكرام والاعتناء، وقر تتالسجلات بين يديه ، ثم قر تت محامع القيروان وأمر بنسخها وأنفذت إلى الآفاق ، فكان لها من السرور مالاً يوصف ، و بعد ذلك في هذه السنة ، وصله سجل آخر يزيادة لف آخر تشريفاً لشرف الدولة وأمر أن يكاتب د من الاميرشرف الدولة وعضدها، ويخاطب مثل ذلك ، فلقيه أحسن لقاء وخلع علية وحمله ، وجرت المكاتبة من ذلك الرقب بهذا التشريف الجليل ، (٠٠) .

(لا أن هذه الملاقات التقليدية بين المعر بن باديس وخلفاء الفاطميهن لم

تمنع من انحاذ خطوة أكثر جرأة فى سبيل الاستقلال التام عن الفاطميين، وخاصة إذا كان هناك سلوك عملى من جانب الرعية فى نبذ المذهب الشيعى والتمسك بالمذهب المالسكى، وقد تمثل ذلك السلوك فى مقاطعة أهل القيروان صلاة الجمة بالمساجد باعتبارها تمثل المذهب الرسمى الدولة وهو المذهب الشيمى، يقول ابن عذارى و لما رحل بنو عبيد إلى مصر لم تزل ملوك صنهاجة يخطبون لهم بأفريقية ويذكرون أسماؤهم على المنابر وتمادى الامر على ذلك بخطبون لهم بأفريقية ويذكرون أسماؤهم على المنابر وتمادى الامر على ذلك حتى قطع أهل القيروان صلاة الجمة فراراً من دعوتهم وتبديعاً لإقامتها بأسمائهم، فكان بمضهم إذا بلغ المسجد قال سرا: اللهم اشهد، اللهم اشهد بأسمائهم، فكان بمضهم إذا بلغ المسجد قال سرا: اللهم اشهد، اللهم اشهد أهل القيروان أحد فتمطلت الجمعة دهراً براه).

هذا المسلك العمل من أهل القيروان وغيرها من مدن إفريقية دفع المدر أبن باديس المتفكير عملياً فى اتخاذ خطوة أكثر ارتباطاً بالسلطة السنية المنمثلة فى الخلافة العباسية ببغداد تقرباً لرعيته وتحقيقاً لميوله السنية .

وقد اختلف المؤرخون فى تاريخ إقامة الدعوة العباسية على منابر القيروان وغيرها من مدن الدولة الزيرية ، فبعضهم يذكر أن إقامة الحطبة للدولة العباسية تم فى سنة ٢٧٤ هـ (٥٠) و بعضهم أرخ ذلك بعام سنة ٣٧٥هـ (٥٠) بينها أشار ابن خلدون إلى أن ذلك تم فى سنة ٢٧٥ هـ (٥٠) . ويبدو أن هذا الاختلاف يرجع إلى خلط بعض المؤرخين بين حادثتين منفردتين الأولى الانصال بالخلافة العباسية وإقامة الخطبة لها وأعتقد أن هذا تم فى سنة ٢٥٥هـ استناداً لما رواه بعض المؤرخين والحادث الثانى هو لعن الفاطميين واستبدال المملة وهو كل ما يتعلق بالحلافة الفاطمية وهذا بدأ فى سنة ٤٤٥ هـ (٢٠) .

وُسياسة التدرج هذه هى التي سار عليها المعز بن باديس منذ أن تولى الحدكم ، فلقد أوقع بالثميمة فىمذبحة كبيرة سنة ٧٠٤هـ ثم بدأ يتعقبالشيعة

فيكل مكان ، ولم يخلع طاعة الفاطميين مرة وأحدة متعللا بخوفه على الحجاج المغاربة من بطش الفاطميين بينها كان ير اسل سرا الحلافة العباسية (٦١) وأثمرت هذه الاتصالات في عام سنة و٢٤ هـ، الحطبة للخليفة العباسي دون التعرض للخلفاء الفاطميين بالسب أو اللعن .

وحتى بستكل مظاهر الارتباط الرسمى بينه وبين الخلافة العباسية وجه رسولا من قبله إلى بغداد ليأتيه بالعهد واللواء ، ورحبت الخلافة العباسية بهذه الحطوة الجديدة باعتبارها موجهة أساساً لأعدائها الفاطميين في مصر فضلا عن استرجاع الخلافة العباسية بمض مظاهر السيادة الإسمية على مناطق انفصات منذ فترة بعيدة ، وأرسل العهد واللواء مع مبعوث الخلافة العباسية وهو غالب الشيرازى إلا أن الحظ لم بحالفه فوقع في قبضة الزوم أصدقا العباسي ، وأرسل إلى القاهرة حيث أحرق العهد واللواء ، وطيف به في العباسي ، وأرسل إلى القاهرة حيث أحرق العهد واللواء ، وطيف به في شوارع القاهرة يقول المقريزى د وجهزت الخلع على يد رسول يقول له أبو غالب الشيزرى ومعه العهد واللواء الآسود فر ببلاد الروم ليعدى منها إلى أفريقية ، فقبض عليه صاحب الروم وبلغ ذلك المور بن ماديس فأرسل إلى قسطنطين ملك الروم في أمره فلم يجبه رعاية لحق المستنصر إليه بهدية عظيمة فبعث معه رسول القائم بما على يده، فدخل إلى القاهرة على جمل وأحرق العهد واللواء والحدية في حفرة بين فدخل إلى القاهرة على جمل وأحرق العهد واللواء والحدية في حفرة بين فدخل إلى القاهرة على جمل وأحرق العهد واللواء والحدية في حفرة بين فدخل إلى القاهرة على جمل وأحرق العهد واللواء والحدية في حفرة بين

ولاشك أن ماحدث برسول الدولة العباسية لبنى زيرى فى إفريقية ، ونجاح الفاطميين فى التنكيل به أغضب ولاة الآمر فى كل من بغسداد والقيروان ، ومن ثم وجدنا الحلافة العباسية تعلن سلاح التشكيك فى نسب الفاطميين وتعقد المجالس والمؤتمرات المطمن فى نسبهم وننى نسبتهم إلى الإمام على بن أبي طالب وقد أشار ابن الآثير إلى أن هذا التشهير حدث

فى سنة ٢٠٤ هـ و فى هذه السنة كتب ببغداد محضر بتضمن القدح فى نسب العلويبين خلفاء مصر ١٩٦٠) إلا أن المقريزى بذكر ذلك فى تاريخ متأخر بين سنتى سنة ٢٤٤ هـ ، سنة ٤٤٤ هـ ويذكر صراحة أن ذلك حدث من الحلافة العباسية رداً على ماصنعته برسولها إلى بنى زيرى فى القيروان يقول المقريزى و فيها حسنة ٤٤٤ هـ كتبت بغداد محاضر تتصمن القدح فى نسب الخلفاء المصريين ونفيهم من الالتحاق بعلى بن أبى طالب رضى الته عنه ، وجمع سائر أعيان الفقهاء ببغداد وأشرافها وقضاتها وعروا نسبهم فى الديصانية من الجوس ، وسيرت المحاضر إلى البلاد وشنع عليهم تشنيع كبير وسبب ذلك الغضب ماعمل مع الرسول المرسل من المز بن باديس ، فإنه لما شهر بالقاهرة على جمل مقلوب ، وكتاب العقد فى عنقه والهدية بين يديه، ثم أحرقت الخلع والنقليد ١٤٤٠) ولا يمنع تكرار حادث التشهير إذ أن فيمه متنفساً للعباسيين وهجوماً شديداً على الفاطميين خلفاء مصر .

أما بنو زيرى في القيروان فقد اتخذوا موقفاً حاداً وذلك بلعن الفاطميين على المنابر والدعاء للعباسيين، يقول ابن عذارى و وأمرالموز بلعنهم في الحطب والعنهم ، كان عيد الاضحى ، أمر الخطيب أن يسب بني عبيد فقال : اللهم والعن الفسفة السكبار المارقين الفجار أعداء الدين وأنصار الشيطان المخالفين لامرك والمناقضين لعهدك ، المتبعين غير سبيلك ، المبدلين لسكتابك ، اللهم والعنهم لعنا وبيلا وأخرهم خزياً عريضاً طويلا ، المهم وأن سيدنا أبا تميم المعز بن باديس المنصور القائم لدينك والناصر لسنة نبيك والرافع للواء أولياتك يقول مصدقاً لسكتابك و تابعاً لأمرك ، مدافعاً مان غير الدين ، وسلك غير سبيل الراشدين المؤمنين وياأيها السكافرون الأعبد ما عبدون ، هذا ذكر باسقاط ، قل و وآخرها : قال الأمير أبوتهم المعز بن باديس أن يسبهم على منبر القيروان بأشنع من هذا السب فلما كان في الجمة الآخرى أبلغ ذلك بما فيه شفاء لنفوس المؤمنين (١٠٥) .

ولا شك أن لعن الفاطميين على منابر أفريقية يعد بمثابة تطع للملاقات بین بنی زیری والفاطمیین ، و إعلان صربح بکر اهیة بنی زیری للفاطمهین. واتبع المعز بن باديس لمنهم على المنابر بسلسلة من الإجراءات لدعم استقلاله وارتباطه بالخلافة العباسية وفى نفس الوقت إزالة كل ما يتملق بالمذهب الشيمي ، فبدأ بهدم دار الاسماعيلية باعتبارها مركزاً لنشر الدعوة الأسود رمز الارتباط بالعبأسيين ، يقول ابن عذارى وأمرالمعز بن باديس بإحضار جماعة من الصباغين وأخرج لهم ثياباً بيضاً من فندق الكتان وأمرهم أن يصبغوها سوداً فصبغوها باحلك الســـواد ، وجمع الخياطين فقطموها أثوابأ ثم جمع الفقهاء والقضاة إلى قصره وخطيى القيروان وجمع المؤذنين وكساهم ذلك السواد ، ونزلوا بأجمعهم ، وركب السلطان بعدهم حتى وصل إلى جامع القيروان ، ثم صمد الخطيب المنبر ، وخطب فيها خطبة أتى فيها على جميع الأمر ، بأجـزل لفظ وأحسن معنى ثم دعا لاب جعفر عبـــد الله القائم بأمر الله العباسي ودعا السلطان المعز بن باديس ولولده أبي الطاهر تميم ولى عهده من بعده ثم أخزى بني عبيد الشيمة ولعنهم ، (١٧) ، وفى نفس الوقُّت غير البنود والأعلام وجملها سوداء اللون .

أما العملة وكانت مظهراً من مظاهر ارتباطه الوثيق بالفاطميين ، فأمر بتغييرها وإزالة أسماء بني عبيد ونقش عليها : ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وفي الوجه الثاني : لاإله إلاالله عمد رسول الله (٢٠٠) وأمر بسبك جميع النقود وتحويلها إلى العملة الجديدة وهدد بالعقاب الشديد كل من وجدت لديه عملة منقوش عليها أسماء الفاطميين (٢٠٠).

وقد دعم موقف بني زيري في القيروان مساندة إخوانهم في برقة وكانوا

ينبهون مباشرة لحسكم الخلافة الفاطمية في القاهرة ، إذ أعان أميرها جبارة ابن مختار العربي تأييده لموقف المعز بن باديس وخلموا طاعة الفاطميين ولعنوهم على منابرهم ، يقول ابن عدارى وصلت إلى القيروان مكاتبة من الأمير جبارة بن مختار العربي من برقة بالسسمع والطاعة للمعز بن باديس وأخبر أنه وأهسل برقة قد أحرقوا المنابر التي كان يدعى عليها للعبيدية وأحرقوا رأياتهم وتبر وا منهم ولعنوهم على منابرهم ودعوا للقائم بأمر الله العباسي ، ولا شك أن هذا الموقف دعم للدولة الزبرية وفي نفس الوقت تهديد مباشر للدولة الفاطمية وحدودها الغربية .

وقد حاولت الخلافة الفاطمية من جانبها إرجاع العلاقات إلى ما كانت عليه تارة بالنرفيب و تارة بالنهديد (٢١) ، إلا أنها فشلت فى ذلك ، وساعد على تطور الاحداث ظهور شخصية اليازورى الوزير الفاطمي على مسرح الاحداث ، تلك الشخصية التي استطاعت أن تصل إلى منصب الوزارة ، وأن يقبض بيده على مقاليد الامور ، إذ كان وزيراً وقاضياً للقضاة ومقدماً على الدعاة ، وهذا ما لم يحدث لاحد من قبله كما يقول ابن ظافر (٢٧) .

تولى اليازورى الوزارة سنة ٢٧٤ه (٧٢) وذلك بعد محاولات ذكية في التقرب من أم المستنصر حتى وثقت به واستطاع أن يصل إلى هذا المنصب وأن تطلق عليه الكنير من الألقداب ، يقول المقريزى دولقب بالوزير الأجل المسكين، سديد الوزراء ، تاج الاسمنياء ، قاضى القضاة ، وداعى الدعاة ، علم المجد ، خالصة أمير المؤمنين ، وقد بلغ من مكانته وعظم نفوذه أن طلب منه الخليفة المستنصر الفاطمى أن ينقش إسمه معه على السكة فكان يكتب علمها :

ضربت في دولة آل الهدى من آل طه وآل ياسين

هذه المسكانة والمنزلة الرفيمة في البلاط الفاطمي جعلت اليازوري لإيقبل اللهجة التي خاطبه بها المعزين باديس، ويبدو أنه برغم العداء الشديد بين الزيريين في القيروان وبين الفاطميين في مصر ، إلا أنه كانت هناك مكاتبات تحدث بين الطرفين ومن ثم وجدنا المعز بن باديس يحاول التقليل من شمأن الوزير الفاطمي حين كتب اليه واصفاً إياه . بصنيمته ، بدلا من أن يصفه وقد أحدث هذا الحمادة بذلك ، وقد أحدث هذا الخطاب أثراً سيئاً في نفس الموزير بما دفعــه إلى مقابلة أبي القاسم بن الآخوة عشل ابن باديس بالقاهرة وحمله رسالة عتاب ولوم يقول المفريزى وفاستدعى الوزير أبا القاسم بن الأخرة وكيل بن باديس بمصر وعتب صاحبه عنده وقال : أظن معزاً ينقصني عمن تقدمني إذا لم أكن من أهل صناعة الكِنابة ، وإن لم أكن أوفى منهم فما أنا دونهم ، ومن رفعه السلطان ارتفع وإن كان خاملا ، ومن وضعه اتضع وإن كان جليـــلا نبيلا ، فاكتب آليــه ما يرجمه إلى الصواب ع(٧٧) ، هذا العتاب من جانب اليازوري لم يجد استجابة لدى المعز ابن باديس بل إن عيسون اليازوري في بلاط ابن باهيس نقلت ما قاله ابن باديس في رده على الرسالة : ما الذي يريد مني هذا الفلاح ، لا كنت عبده ولا كان ، هذا لا يكون أبداً وما كتبت إليه فكثير (٧٨) ، وقد حاول اليازوري من حانبه استخدام سلاح التهديد والاغتيال حق يمنع المعز من الاستمرار في استهزائه وسخريته وعداوته ، يقول المقريزي . فدس إليه الوزير من تلطف في أخذ سكين دواته نلما وصلت إليه أحضر ابن الآخوة وقال له : كنت أظن بصاحبك أن الذي حمله على ما كان منه ثورة الشبيبة وقلة خيره بما تقضى به الأقدار ، وإنه إذا نبه تنبه ، فإذا الجهل مستول عليه ، وظنه أن بعد إلمسافة بيننا وبينه يمنع من الانتصاف منه والوصول إليه بما يكره ، وقد تلطفنا في أخذ سكين دُّواته وها هي ذي فانفذها إليه

وأعلمه ، أنا كما تلطفنا فى أخدها أنا نتاطف فى ذبحه بها ، ودفعها إليه فكتب أن الآخوة بذلك ، فازداد شراً و بطراً فدس عليه من أخذ نعله ، وكان يمشى فى الآحدية السندية فلما وصلت إليه أحضر أبن الآخوة وقال له: أكتب إلى هذا البربرى الآحق وقل إن عقلت وأحسنت أدبك ، و إلا جعلنا تأديبك بهذه فحرى على عادته فى القول القبيح ، (٧١) .

ومن هذا النص نستنتج إخفاق اليازورى فى منع المعز بن باديس من الاستمرار فى عدائه له فضلا عن السخرية منه والاستهزاء به ، ومن شم بدأ يفكر فى انفاذ خطوة أكثر حما وقماً ، وخاصة إذا وضمنا فى الاعتبار أن الخليفة الفاطمى لم يتخذ إجراء حاسما ضد ابن باديس وما قام به من عداء مافر ضد الشيعة والمذهب الشيعى فى أفريقية ولعنه للخلفاء الفاطميين على منا بر مدن الدولة الزيرية فضلا عن تقربه الظاهر للخلافة العباسية ، كل هذه العوامل مجتمعت دفعت الوزير الفاطمي إلى اتخاذ إجراء جديد .

ولم يكن هذا الاجراء سوى تشجيع القبائل الهلاليسة على التوجه إلى القيروان وإطلاق العنان لها في التدمير والتخريب وامتلاك كل ما يقع تحت سيطرتها . وهو بذلك محقق عدة أهداف فن الناحية الشخصية سوف يحقق انتقامه من المعز بن باديس ودولته حين بواجه هنذه الجوع الكبيرة والمعروفة بوحشيتها وقسوتها والآثر المدمر الذي سوف تاتركه هذه الجوع في المغرب الآدنى ، ومن الناحية الرسمية فهو انتقام للدولة الفاطمية من المعز بن باديس تابع الآمس والعدو الآن . ومن ناحية أخرى فإن هدا الاجراء لى يكلف الدولة ما تسكلفه الجيوش عادة عند خروجها للغزو فضلا عن التخلص من هذه القبائل الهلالية ذاتها إذ أنها كالت تشكل مصدر إزعاج وقلق للسلطة الحاكمة في القاهرة .

وقد أشار اليازوري بهذه الفكرة على الخليفة المستنصر الدى استحسنهاء

ومن ثم بدأ التنفيذ وأخذ اليازورى يعاونه أحد أمراء الدولة وهو الوزير مكين الدولة أبا على الحسن بن على بن ملهم ابن دينار العقبلي في الإصلاح بين قبائل زغبة ورياح وغيرها من القبائل، وحملت الأموال إلى مشايخ القبائل وفرضوا لسكل عربي منهم دينارا وبعيراً (٨٠)، وكان الأمر صريحا لهؤلاء الآعراب بامتلاك كل ما يستولون عليه يقول ابن خلدون و وقال لهم : قدأ عطيتكم المفربوملك المعز بن بلكين الصنهاجي الآبق فلا تفتقر ون (٨١) وفي نفس الوقت بعث برسالة إلى المعز بن باديس تحمل في ظيانها نذر الخطر والشريقول فيها : فقد أنفذنا إليكم خيولا فحولا، وأرسلنا عليها رجالا كهولا ليقضى الله أمراكان مفعولا (٨١).

ويبدو أن هذا التصرف من جانب الخلافة الفاطمية تجاه الدرب الهلالية مادف ترحيبا وقبولا حسنا إذ انطاقوا لتحقيق أطهاعهم ومآربهم في هدفه المنطقة ، وكان النجاح الذي حققوه دافعا لإخوانهم في مصر على إعدلان رغبتهم في الانضام إلى إخوانهم وأبناء عمومتهم من الآعراب للمشاركة في المسكاسب الجديدة ، ومن ثم وجسدنا الحلافة الفاطمية تحاول تعويض ما أنفقته من قبل على تلك الجموع وذلك بفرض رسوم على كل من برغب في المبور والانجاه غربا إلى إفريقية يقول ابن ألى دينار و فلما وصلوا إلى أفريقية عاثرا فيها كيف شاءوا ، وملئت أبديهم من النهب فقسامه ت بنو عهم بذلك عائموا من الخليفة اللحاق عن تقدمهم من النهب فقسامه ت بنو عهم بذلك فطلبوا من الخليفة اللحاق عن تقدمهم من ذلك إلا أن يعطوه شيئا من أهوالهم فأخذ منهم أضعاف ما أعطاه لبني عهم ، (۸۳)

سارعت القبائل المربية متجهة نحو غايتها فى السلب والنهب ووصات مدينة رقة ولم تجدكير عناء فى الاستيلاء عليها إذ أن كثيرا من سكانها من قبائل زناتة قد هلكوا فى حروبهم منسد المعز ، ومن ثم صارت رقة وما حرلها لقمة سائغة للمرب الهلالية(٨٤) ، وبدأت القبائل تتقاسم المناطق

الشرقية بينها استأثرت بعض قبائل بنى هلال بالمناطق الغربية، وأنجهت جوح دياب وهرف وزغب وبقسية بطون هـلال إلى إذريقية يدرون كل شىء كدن إجدابية وسرت وغيرها من المدن والقرى(٨٠) .

وفى محاولة من جانب المعز بن باديس لصد ذلك الزحف السكبير حاول استمالة أحد رحماء قبائل رياح وهو مؤنس بن يمبي الرياحي الذي أقبل على لقاء المعز فوجد منه الشكريم والقرحيب كا أنه زوجه ابنته رخبة في توطيد العملاقة بينهما ، وتشهر بعض الروايات إلى أن المعز بن باديس حرض على مؤنس أن يمده بإخوانه من أبناء القبائل العربية لاستخدامهم كهند له يدلا من جند صنهاجة لعدم ثفته بهم ، لكن هذا العرض لم يحد استجابة الدى مؤنس الرياحي وبين له أن ذلك صد طبيعة هؤلاء العرب إذ أنهم ميالون الفوضي وعدم التقيد بأوام ونظام عمين (٨٦) .

وهذه الرواية تحمل في طيانها بذور الشك إذ كيف يستمين المعسن ابن باديس بأعدائه الدين انطلقوا من مصر القضاء هلى دولته ١٤ وكيف يأمن لهم بعد أن بلغه ما فعله هؤلاء الآحراب بالمناطق التي حلوا بها ١٤ ليس هناك تفسير لصحة هده الروايات إلا محاولة يائسة من جانب المهز بن باديس في احتواء هذه الجموع والهيمنة هليها ومن ثم إخضاهها لسيطرته ونفوذه

ويبدو أن هسدنه الجوع بعد أن استوامه على برقة وطراباس بدأت خطط لتحركاتها المقبلة وكان الهدف الذى يسعون إلبه فى هذه المرحلة هو الاستيلاء على القيروان وقد ظهرت خطئهم واضعة فى ذلك الحوار الذى دار بهن مؤلس المرداسي وبهن رؤسائهم والتي أوردها ابن الآثير بقوله دوكانت عرب زخبة قد ملكت مدينة طرابلس سنة ست وأربعين وأربعائة فتتابعت رياح والاثبج وبنو حدى إلى إفريقية ، وقطعوا السبيل وعاثوا فى الآرض وأرادوا الوصول إلى القيروان فقال مؤنس بن يحيى المرداسي: ليس المبادرة

عندى برأى ، فقالوا: كيف تحب أن تعشيع ؟ فأخذ بساطاً فبسطه شمقال لهم: من يذخل إلى وسط البساط من غير أن ينشى عليه؟ قالوا: لا نقدر على ذلك، قال : فيكذا القيروان ، خذوا شيئاً نشيئا حتى لا يبق إلا القيروان نفذوها حيئند . فقالوا: إنك لشيخ العرب وأيدها وأنب المقدم علينا ولسنا نقطع أمراً دو نك ، (٨٧) و هكذا أوضح مؤنس الخطة المثل في الاستبلاء على الفهروان وذلك بتخريب ما حولها و بذلك يسهل الاستبلاء عليها .

ويبدو أن المعز بن باهيس لم يدرك منذ اللحظة الأولى مدى خطورة هدده الجموع والاضرار التي ستحدثها في المنطقة واكتنى بتكريم أمراء العربوالنوده إليهم (٨٨) و لم يتخذ للا مرحدته . ومن ثم سار العرب الهلالية في تنفيذ عططهم من قطع للطرق و تدمير للقرى و المدن و إشاحة الفوضي و الحراب في كل مكان يحلون به حتى ضبح الناس بالشكوى و علمت صرحاتهم و نزل بهم من البلاء مالم يروه من قبل (٨٩) .

وإزاء هذا الحطر وجدنا المعز يعهز قواته من زناتة وصنهاجة وعبيده وأتباعه حتى بلغ تعداد جنده ثلاثين ألف مقاتل ، وكان اللقاء بينه وبين جموع العرب الهلالية ، وبرخم قلة جند العرب الهلالية والذى لم يتجاوز ثلاثة آلاف فارس(٢٠) ، إلا أن الهزيمة حلمت بالمعز وجنوده وقتل الكثير من جنوده . وكانت الهزيمة نتيجة طبيعية لجيش محمل بين جوانيه عوامل الالكسار ، فقبائل زناتة لم تنس أحقادها بالامس وما فعله المعز بمضاربها وأفرادها ، أما فبائل صنهاجة فقد في أفرادها من أرض المعركة لإحراج المعز الذى اعتبد على العبيد واستند إليهم في حكمه ، وإشعاره بمدى أهمية قبائل صنهاجة بالنسبة لحكمه (١) يضاف إلى ذلك انضام العرب بحيش قبائل صنهاجة بالنسبة لحكمه (١) يضاف إلى ذلك انضام العرب بحيش المعز إلى إغوانهم العرب الهلالية بحكم العصبية والنسب (٢٠) ولم يثبت معه فيأرض المهركة إلا العبيد وحرسه الخاص أولئك الذين دافعوا دفاعاً جميداً عن المعز وأنقذوه من القتل واستطاع الدخول إلى القيروان بعد أن ترك

مسكره وغم العرب الهلالية مفائم كثيرة يشير إليها أبن عذارى بقوله د ودخل العرب معسكر المعز السلطان ، فحازوه وفيه من الذهب والفضة والامتمة والاسباب والاثاث والحف والسكراع ما لا يعلم عدده إلا الله ، وكان فيه من الاخبية وفيرها ما يتجاوز عشرة آلاف ومن الجمال نحو خمسة عشر ألفاً . ومن البغال مالا يحصيه قول فسا خلص الاحد من الجند عقال فا فوقه ، (٩٣) .

هذه الهزيمة الشنعاء التي حلت بمعسكر المعربن باهيس لم تمنعه من شكر ار محاولة صد الأعراب وطردهم من بلاده ، إلا أن الحظ خانه ولم يحقق نصراً ، ومن ثم لجأ إلى سلاح آخر وهو مهادنتهم والتقرب إليهم ، لذا وجدناه يسمع لهؤلاء الآعراب الذين اتخذوا من أرباض القيروان مرتما خصبا لهم ، سمع لهم بدخول المدينة للشراء والبيع ، وهدفه المحطوة الطيبة من جانب المعز بن باديس لم تشمر النتيجة المرجوة منها إذ دخل الدرب الهلالية مدينة القيروان ، وأساءوا إلى سكان المدينة عا أحسدت شغبا واضطرابا بالمدينة (١٤).

وفى عاولة بائسة من جانب المعز فى حاية القيروان ، أدار هليها سورة سيئة ٢٤٩ هوفى نفس الوقت أمر السكان من الأطفال والنسباء والشيوخ بالانتقال منها إلى المهدية — المدينة الحصينة — حتى يجدوا فى ظلما الآمن والحياية (١٠) ، إلا أن هذه المحاولات اليائسة لم تمنع القيروان من مصيرها المحتوم ، إذ أن العرب كانت تفاتل بوحشية ولم ترحم طفلا ولا إمرأة وقد أعطانا ابن هذارى وصفا بشما للا محال التي ارتكبها العرب فى ضواحى القيروان يقول د قال ابن شرف : أخبرنى من أثق به ، قال : خرجت من القيروان وسرت ليلا ، فكنت أكن النهار ، فلم أمر بقرية إلا وقد سحقت وأكلت ، أهلها عراة أمام حيطانها من رجل وامرأة وطفل يبكى ، جميعهم وأكلت ، أهلها عراة أمام حيطانها من رجل وامرأة وطفل يبكى ، جميعهم جوعا و بردا ، وانقطع السيرعن القيروان وتعطلت الاسواق وأمسك العرب

جميع من أسروه ، فلم يطلقوا أحداً إلا بالفداء مثل أسرى الروم ، وأما الصمفاء والمساكين فأمسكوهم لحدمتهم ،(٦٦) .

وبانتقال المعز بن باديس إلى المهدية ومعه جنوده وحرسه أصبحت القيروان تحت رحمة العرب الهلاليين الذين وأصلوا الإغارة على ضواحي القيروان وأبوابها لعلهم يتفذون إليها ، وأما من بق داخل المدينة فكارب يدافع عن أبوابها دفاع المستميت ، دفعا للصير المحتوم .

وقد أعطاقا ابن عذارى تصويراً دقيقا للحالة السيئة التى وصل إلبها المدافعون عن القيروان من قلة فى السلاح والمتاد يقابلها فى الجانب الآخر وفرة فى السلاح والعتاد ، فضلا عن رغبات جاعة فى السلب والنهب يقول ابن عذارى ، وذلك أن العرب دفعت إلى هذا الباب ( باب تونس ) غرج إليم العامة ، منهم يسلاح ومنهم من بيده عصا لا يدفع بها أضعف الكلاب، علملت عليهم فرسان العرب وتحكنت منهم سيوفهم ورماحهم فتساقطوا على وجوههم وجنوبهم وسطحوهم من حد أفران الآجر إلى هذا الباب ، ولم يتن منهم إلا من حصنه أجله ، ولم يتركوا على حى ولا هيت خرقة تواريه ، وخرج أهل القتلى عند افصراف العرب ، فرفعوا قتلام ، فقامت النوائح وخرج أهل القتلى عند افصراف العرب ، فرفعوا قتلام ، فقامت النوائح والنوادب بكل جهة ومكان من أزقة القيروان ، تتصدع لمنظرها وسماعها والمبال ، وبنى خلق من الفسر باه فى المقتلة وجرح من الناس خلق كنير ، ورأى الناس ما أذهابهم من قبيح تلك الجراحات فتفتلت الاكباد وذابت القلوب والاجساد ، لبنيات قدسودن وجوههن وحلةن رؤودهن على آبائهن واخوانهم فكان هذا يوم مصائب وأنكاد ونوائب، ولم ير الناس مثله في الأمهار والامها من ها من قبيح الكاد ونوائب، ولم ير الناس مثله في الامهار والامها من من الأعصار ، (١)

وظلت المدينة تعانى من الهجمات المتكررة حقى سقطت فى سنة ١٤٩ ه ودخلها الاعراب به ملون فيهاسيوفهم ورماحهم ، ويخربون بيو نها و يهدمون مبانيها ويستولون على كل ما يقع تحت أيديهم (١٨) . وهَكذا سقطت مدينة القيروان ، تلك المدينية العريقة التي اختطها عقبة بن نافع سنة . هم لتكون القاعدة والمنطلق لنشر الإسلام ، واستطاعت المدينة في فترة وجيزة أن تلمب دورها الحصارى في نشر الإسلام وإرساء قو اعدالحضارة العربية، وقصدها العلماء من كل مكان ، وأضاءت بين جنباتها مشاعل العلم والمعرفة طيلة أربعة قرون .

ومن ناحية أخرى فقد رحبت الحلافة الفاطمية في القاهرة بتلك النتائج الطيبة التي حققها العرب الهلاليون بإفريقية ، وكانت المراسلات لا تنقطع بهن الهلاليين في إفريقية وبين الحلافة الفاطمية ، يخدونهم عا يحرزوه من فصر ، والحسائر والهزائم التي حلت بابن باديس (٢٩) ، يعناف إلى ذلك أن بعض ذخائر وتحف ابن باديس وصلت إلى القاهرة ، واجتمع الناس لمفاهدتها كرمز لانتصار الحلافة الفاطمية على أعدائها وعلى من تحدثه نفسه بمعاداتها والحروج عليها ، يقول المقريزي و فخربت تحدثه نفسه بمعاداتها والحروج عليها ، يقول المقريزي و فخربت من الاسلحة والمدد والآلات والحيام وغيرها إلى القاهرة ، فكان ليوم من الجناع الناس ، واعتبار أهل البصائر دخولها إلى القاهرة أمر عظم من اجتماع الناس ، واعتبار أهل البصائر بتقلب الأحوال ، (١٠٠) .

ولم يمكث المعز بن باديس بمد سقوط القيروان والمكثير من مدن دولته ، إذ نوف سسنة ٢٥٦ ه بالمهدية بعد أن بذل الكثير في سبيل الحفاظ على دولته .

وباستمراض ما أحدثه الفرو الهلالى بالمنطقة ، نجد أن هذا الغزو ترك بصمات واضحة على الحياة السياسية والافتصادية والاجتماعية ويمسكننا أن تجملها فيها يلى :

## أولا : الناحية السياسية :

أن المغرب الآدنى الذي كانت تجمعه وحسدة واحدة ويخضع لحسكم الزيريين ، مزقه العرب الهلاليون إلى إقطاعات ومناطق تتحكم فيها القبائل الفازية بعد أن اقتسمت المناطق فيها بينها ، وهذا يعنى انهبار الحسكم الزيرى للمنطقة ، وبالرغم من المقاومة الشديدة التي أبداها المعز بن باديس ، إلا أنه سقط نهائياً تحت ضربات الهلاليين .

وأصبح المرب يشكلون قوة عسكرية لها خطرها ، تسمى وراه عصالحها وأهدافها ، ومن ثم وجدنا القبائل العربية تتحالف مع أكثر من جهة تحقيقاً لاطهاعها ، فوجدناهم يقاتلون فى صف تميم بن المعز بن باديس الذى خلف والده فى حكم ما تبقى من الدولة الزيرية ، وجدناهم يحاربون ضد أحد الحارجين على تميم وهو حمد بن مليك وهذا بدوره استعان بالعرب الهلالية ضد تميم ابن المعز ، يقول أبن الآثير ، فى هذه السنة حسنة هه ٤ هـ حالف حمد ابن مليك ، صاحب مدينة صفاقس بأفريقية ، على الآمير تميم بن المعز بن المدرس ، فجمع أصحابه واستعان بالعرب وسار إلى المهدية فسمع تميم الحبر ، ووصل فسار إليه بعساكر وممه أيضاً طائفة من العرب من زغبة ورياح ، ووصل فسار إلى سلفطة ، والتق الفريقان بها ، وكافت بينهما حرب شديدة فأنهزم حو ومن ممه ، وأخذتهم السيوف ، فقتل أكثر حماته وأصحابه ونجا بنفسه و تفرقت رجاله ، وعاد تميم مظفراً منصورا ، (١٠١) .

وهكذا حاربت القبائل الهلالية بمصها البعض ، واعتقد أن مصالحها المادية مى التي كانت تحرك خطواتها .

وامتد تأثیرهم السیامی حق وصل إلی المغرب الاوسط ، ووجدنا أسراء بن حماد یدفعون خطرهم وآذاهم بإعطائهم نصف غلات البلاد وهو مقدار کبیر ، وهذا یعنی أنهم کانوا یقتسمون ثروات البلاد ، یقول المراکشی

وسأر هؤلاء المرب حتى نزلوا على المنصور بن المنتصر ، فصالحهم على أن يجمل لهم نصف غلة البلاد من تمرها و برها وغير ذلك ، فأقاموا على ذلك باق أيامه ، وأيام ابنه الملقب بالعزيز ، وأيام يعيى ، (١٠٢) والاشك أن هذا الموقف من جانب بنى حماد يعنى عدم قدرتهم على صدد هذه القبائل والوقوف صدها .

حقى إذا قامت الدولة الموحدية بالمغرب الأقصى سغة ٤١ هـ ، وجدنا عبد المؤمن بن على ، خليفة الموحدين يخوض الكثير من المعارك ضد العرب الهلاليين فى المغربين الآدنى والأوسط باعتبارهم يشكلون خطراً على ممتلكات دولة الموحدين التي امتدت حتى طرابلس شرقاً . وكانت أولى هزائمهم أمامه حين توجه إلى المغرب الآوسط ، و بعد استيلائه على بجابة سنة ٤٤٥ هـ / حين توجه إلى المغرب الآوسط ، و بعد استيلائه على بجابة سنة ٤٤٥ هـ / ١١٥٢ م . دخل في معركة مع العرب انتهت بهزيمتهم و نقل نسائهم وأبنائهم الى مراكش (١٠٣) .

وكان الصدام الثانى حين توجه إلى أفريقية وبعد استيلائه على المهدية دخل فى معركة مع العرب انتهت بهزيمنهم سنة وه ه د، ومن ثم نقل محموعة كبيرة من النساء والأولاد إلى العاصمة وعاملهم معاملة حسنة ، عادقعت كثيراً من العرب الفارين إلى اللحاق بأسرهم بالعاصمة (١٠٤) ويبدو أن أعداد العرب التي رجع بها الخليفة عبد المؤمن كانت كبيرة ، حتى أن ابن صاحب الصلاة عبد هن ذلك بقوله و وقد استاق \_ أى الخليفة عبد المؤمن \_ فى أتباعه من العرب من رياح و بني جشم و بنى عدى من بنى هلال وقبائلهم ما يغنين بهم الفضاء على عدد الذباب وعدد الحصى ، (١٠٠٠) و فى رواية أخرى أنه بهم الفضاء على عدد الذباب وعدد الحصى ، (١٠٠٠)

و تهدو أهمية هذه الحطوة من جانب الحليفة عبدالمؤمن بن على في إخضا غ العرب الهلاليين وتهجيرهم إلى المغرب الاقصى ، أنه اتخذهم كوسيلة ضغط على قبائل البربر فى تميين أبنه محداً ولياً للعهد، فالحليفة هيد المؤمن لم تكن تسنده عصبية قبلية فى حكمه لنلك الامبر اطورية الواسعة ، لذا وجدناه بعد أن وقع الاختيارعليه يستدعى قبيلة كومية التى يقتمي إليها للمجيء إلى العاصمة مراكش ليستمين بهم ويعتمد عليهم . وفى نفس الوقت وجد عبد المؤمن في عنصر المرب الحلالية قوة مؤثرة يمكنه الاستعانة بها فى تحقيق أهدافه والتأثير فى الموحدين لتمهين ابنه محداً ولياً للعهد .

وقد سبق هذه الخطوة محاولات الحليفة عقد صلة مودة بين ابنه محمد المرشح لولاية المهدو بين زحماء القبائل العربيسة ، حين قام محمد بإرسال الحطابات إليهم يخبرهم فيها أن من أسر من أبنائهم ونسائهم محمت الرعاية والصون ، حتى إذا تثبت زحماء العرب من ذلك شعروا بالمودة والتقدير لابن الحليفة (١٠٠) يقول النويرى و وأمر عبدالمؤمن ابنه محمد بمكاتبة العرب ويعلمهم أن نساءهم وأولادهم تحمت الاحتياط والحفظ والصيانة وأمرهم أن يحضروا لقسليمهم إليهم ، فلما وصل كتابه إليهم سارعوا إلى المسير إلى مواكش فأعطاهم عبد المؤمن فساءهم وأولادهم وأحسن إليهم ووصلهم بالأموال الجزيلة فأسر قلوبهم بذلك ، (١٠٨).

ثم انبع ذلك بأن دس لرعماه العرب من يأمرهم بمطالبة الحليفة بتوليسة ابنه عمداً ولياً العهد، وعماولة الحليفة الامتناع إكراماً لابي حفص عمر، ولكنه رضع في النهابة وخاصة بعد أن خلع أبوحفص نفسسه من ولاية العهد (١٠٠) ، حتى إذا تم تولية ابنسه محمداً وذلك بفضل مطالبة العرب وصاندتهم، أرسل الحليفة رسائله إلى أنهاه دولته يعلن فيها الحطوات التي تمت ومبايعة ابنه بولاية العهد وقد حاه فيها وكانت هذه العشائر العربيسة الحلالية والقبائل الشرقية والصنهاجية ومن معها من حاضرة وبادية من أهل

إقليمها وذوى ألبابها وحلومها يشيرون إلى ذلك على أنتزاحهم ، ريملون أنه غاية اقتراحهم ومادة نفوسهم وأرواحهم ، ولم تزل مخاطباتهم فى ذلك تتردد حيناً بعد حين ورغباتهم تناكد بماكان عندهم فيه من ثلج وية بن فلما انفق بحمد الله وصرلهم فى هذه الوقادة ... صرحوا لأول لقائهم بما أخمروه وأبدرا سرهم المكنون وأظهروه وأعلموا أن محمداً وفقه الله هوالذى ارتعنوه لحل هبئهم وتنخيروه ورغبوا فى تقديمه على بلادهم وإنفاذه مهم هلى قصده فى توليتهم ومرادهم ، (١١٠).

وقد ترتب على ذلك الإجراء أن صارت خلافة الموحدين محصورة فى أبناء عبد المؤمن يتوارثونها فيما بينهم وكان ذلك بمساندة العرب الهلاليسة وتعضيدهم .

واستمرخلفاء الموحدين يوجهون جهدهم ونشاطهم العسكرى لإخضاع المرب الحلالية ونقلهم إلى المغرب الأفصى للافامة فى العاصمة وبذلك يتيسر مراقبتهم ، فنى سنة ٧٤ه هـ / ١١٧٨ م تم ترحيل جماعة من عرب رياح إلى مراكش وذلك بعد انهزامهم أعام الموحدين فى قفصه (١١١) .

حتى إذا أقبلت سنة ٩٨٠ هـ / ١١٨٦ م اندلعت نار المثورة بإفريقية وخاصة في مدينة قفصة ، و تزعم الثورة بنوغانية ، وانصمت إليهم القبائل من جشم وزياح والآثبج بما اضطرمعه الخليفة المنصور الموحدى إلى تجريد حملة كبيرة وخرج على رأسها وأخضع القبائل الثائرة ، و نقل الكثير من العرب إلى المغرب الآقصى سنة ٨٥ه هـ / ١١٨٨ م (١٢٢) .

فلما تولى الماصر الموحدى ، صرف جزءًا كبيرًا من طاقته وجهده فى فترة زمنية استفرقت ست سنوات منذ سنة ٩٩١هـ ( ١١٩٩ م إلى سفة ٩٠٠هـ / ١٢٠٥م فى سبيل القضاء على بنى غانية فى إفريقية ومن انضم إليهم
 من قبائل بنى هلال وقد نجح فى ذلك(١١٣).

وهكذا شفل الموحدون بالممارك صد العرب الهلالية منذ أرب تولى عبد المؤمن الحلافة حتى الناصر ، وترجع أهمية هذا النشاط العسكرى فى إقبال كثير من القبائل الهلالية للإقامة بالمغرب الافصى ومشاركتها فى الاحداث السياسية والعسكرية بالمنطقة.

ومن ناحية أخرى فقد وجدناهم بنخرطون فى سلك الجندية ويشاركون جنود الموحدين حملاتهم المشكررة فى الآندلس وذلك لصد هجات الفرنج، فالخليفة يوسف بن عبد المؤمن استدعاهم وحثهم على المشاركة فى المعركة المرتقبة سنة ٦٦هـ وقد لبوا فداء الخليفة (١١٤) كذلك اشترط العرب على أنفسهم في سنة ٩٧٥ هـ / ١١٨٣ م الاشتراك فى الجلة المكرى التي أعدها الحليفة يوسف بن عبد المؤمن بمائة وثلائين ألف فارس وراجل (١١٥).

وحضر وفد كبير منهم فى ستة ٨٨٥ هـ / ١١٩٢ م من عرب سبسليم ورياح ووجوه أنجادهم للانضام إلى جنود الخليفة المنصور الوحدى(١١٦).

حتى إذا كثرت العرب الهلالية بالمغرب الآقصى ، وأصاب الصعف والتخاذل ولاة الآمر من الموحدين ، تدخل العرب فى شئون الدولة وذلك منذ وفاة المستنصر سنة ٣٠٠هـ / ٣٢٢٢م وقاموا بعزل وتولية بعض ملوك الموحدين ، وكان بنو جابر والخلط أكثرهم كيداً للملوك(١١٧) .

# ثَانِياً : النَّاحية الاقتصادية :

أما تأثير العرب الهلالية فى أقاليم المغرب المختلفة ، فنذ أن وطئت أقدامهم أرض المغرب الآدنى ، لاحظنا الآثار المدمرة التي حلت بالمنطقة نتيجة لتخريب المدن وحرق المزارع فى هجات متلاحقة أتلفت التقدم العمر انى الذى كانت تنعم به إفريقيسة (١١٨) ، يقول ابن خلدون و واضطرب أمر أفريقية و خرب عمر أنها و فسدت سابلتها ، (١١٩).

وظاوا فترة يعيشون على السلب والنهب والإغارة على القرى والمدنحي أخضع الموحدون معظم أقاليم المغرب المختلفة ، وأخضعوا هذه القبائل ، و نقلوا الكثير من أفرادهم إلى المغرب الاقصى ، بدأوا يجنحون إلى الاستقرار واشتغلوا بالرعى وهى المهنة الني نشأوا عليها والتي تتفق مع طبيعتهم البدوية، و بمرور الزمن أبح وا إلى فلاحة الارض وزراعتها ، وأثمر ذلك أن أخصب الاراضى الزراعية على المخيط الاطلمي هي الآن بأيدى أعقابهم (١٢٠).

و نتيجة استقرارهم واشتغالهم بالرعى والزراعة ، فرصت عابيهم التزامات تجاه الدولة ، ومن هـذه الالتزامات دفع الضرائب باعتسبارهم كغيرهم من المواطنين مع المساهمة بعدد من أبنائهم فى الحملات العسكرية التي يقوم بها ولان الأمر (١٢١) ، يقول ابن خلدون و كان – أى بعض القبائل العربية – موطنهم بسيط نامسنا، وكانت السلطان عليهم عسكرة وجباية ، (١٢٢).

ومن ناحية أخرى فإنهم كانوا يتمتعون بما يتمتع به غيرهم من جند الموحدين نقيجة انصامهم لجيش الموحدين، فقد أنطعهم ولاة الآمر بعض الآراضي(١٢٣)، وذلك حتى يهيئوا لهم فرصة الاستقرار وعدم التحرك بالفتنة، كما كان الحلفاء ينفقون عليهم النفقات الواسمة (١٢٤) بالإضافة إلى ذلك كانت توزع عليهم الآموال في الحملات العسكرية المختلفة، فين أمر الحليفة يوسف بن عبد المؤمن بتمييز الجند سنة ١٩٥هم/١١٠م أمر للعرب

ورؤسائهم بالأموال والمكساء والسلاح يقول ابن صاحب الصلاة دوأمر — أى الحليفة يوسف بن عبد المؤمن — للعرب بعركتهم خرج للفارس الكامل منهم خمسة وعشرون ديناراً ولفير الكامل خمسة عشر ديناراً والرجل سبمة دنا فير، وأخرج لأشياخ العرب لكل شيخ منهم خمسون ديناراً، ولمكل رئيس منهم على قبيلة مائة دينار، وكسا جميعهم بالقباطي والقدص والفقاير والعمائم وأعطاهم السيوف المحلاة والدوع السابفات والبيض والقنا من الرماح العلوال وأمر لهم بثلاثة آلاف فرس قسموها على قبائلهم وأتباعهم ورجالهم ، (١٢٠)، ويلاحظ من أقوال ابن صاحب الصلاة في هذه المناسبة أن الحليفة يوسف بن عبد المؤمن قد فعنل جند العرب على جند الموحدين في العطاء، فبينا أعطى الفارس المكامل من الموحدين عشرة دنا أير، أعطى فظيره من المرب خمسة وعشرين ديناراً، ولغير الكامل من الموحدين ثما فية دنا فير، أعطى فظيره سبعة دنا فير، وهذا يشسير إلى حرص الموحدين على استهالة العرب وكسب وده.

## ثالثاً : النواحي الاجتماعية :

من الآثار البارزة ألتي أحدثها الغزو الهلالى للمغرب ، إقامتهم بالمنطقة واختلاطهم بسكان البلاد ، وترتب على ذلك أن تعرب قسم من سكان البلاد نتيجة المتزاوج وصلات القرابة التي تحت على مر الآيام وامتزاج السلالة بين بالدماء العربية (٢٢٦) فإذا ما أخذنا الرواية التي تقدر عدد العرب الداخلين إلى الشال الآفريق بما يقرب من ربغ مليون عربي (١٢٧) وأن هذا العدد أقام بالبلاد لتبين لنا مدى الآثر الجنسي على السكان الآصليين البلاد ، وقد بلغ المد العربي حدا أن وصلت قبائلهم إلى سواحل المحيط الاطلسي وامتزجت بقبائل المصامدة و صنهاجة جنوباً ، و نتج عن ذلك أن بعض القبائل العربية تعربت كلية كقبيلة دكالة (١٢٨).

وقد ساعد على هذا الاختلاط والامراج التشابه بين حياة المرب الملالية

و بعض قبائل العربر وخاصة التي تمتهن الرعى منها بالإضافة إلى اتفاقهم فى الصفات الحلقيسة كالشعاعة وعزة النفس وإباء الصم وحفظ العهد وحسن الجوار وغير ذلك من الصفات (١٢٩).

يمناف إلى التعريب الجنسى ، أيضاً التعريب اللغوى نتيجة للاختلاط والمعايشة اليومية ، ومن ثم تعسلم البربر سكان البلاد الآصليين لفة الوافدين وهى اللغة العربية ، وانتشرت في أجزاء كثيرة من البلاد ، وبذلك ساعد العرب على فشر الثقافة العربية بالمنطقة بعد أن تعلم كثير من أهل البلاد اللغة العربية على يد هؤلاء الأعراب(١٣٠) .

وهكذا استطاع المسسرب الهلاليون أن يلعبوا دوراً خطيراً في أفاليم المغرب منذ أن وطئت أقدامهم أرض المغرب في النصف الأول من القرن الحامس الهجرى ، وظلوا منذ هذه الفارة يؤثرون في تاريخ المنطقة ، وظهرت بصائهم واضحة في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي .

## الحواشي

- (١) زامباور: معجم الأنساب ج ١ س ١٤٥
- ( ۲ ) المقریزی: البیان والاعراب س ۲۸ ، القلنشندی: قلائد الجمان س ۱۱۷ ، المالفون : الاستقصا ج ۲ س ۱۹۳ ، القلقشندی : صبح الأعشى ج ۱ س ۲۶۱ ،
  - ( ٣ ) القلقشندى : قلائد الجمال ص ١٢٣ ونفس المؤلف : صبح الأعشى ص ٢٤٠
    - (٤) السلاوي: الاستقصاح ٢ س ١٦٣
- ( ) المقريزى: البيان والاعراب س ١٢٦ ، د . عبد الحميد يونس : الهلالية في التاريخ س ٦٢
  - (٦) المفريزي: البيان والاعراب س ٦٨
  - (۷) این خلدون: العبر حـ ۳ ص ۱۳ ، السلاوی ؛ الاستقصاح ۲ ص ۱۹۳
    - ( ٨ ) القلقائدي: صبح الاعشى ج ١ ص ٣٤٣
      - (۹) البكرى: معجم ما استعجم به ۱ س ۱۰
    - (١٠) عبد الحميد يونس: الهلالية في التاريخ س ٢١
      - (١١) ابن الأثير : السكامل ج ٦ س ١٩
- (۱۴) الطبرى: تاريخ الطبرى ج٩ ص ١٢٩، ابن الأثير : الكامل ج٧ ص ١٣٠١٢
  - (١٣) ابن الأثير: الكامل ج ٨ ص ٧٤ه
  - (١٤) نفس المرجم السابق ج ٨ س ٦٤٧
  - (١٥) ابن خلدون : العبر جـ ٦ س ١٣ ، المقريزي : اتماظ الحنفا جـ ٢ س ٢١٦
    - (١٦) نفس المرجمين السابقين ونفس الصفيحات ﴿
  - (١٧) نفس المرجمين ، ونفس المنابعات ، السلاوى : الاستشما ج ٢ س ١٦٤
- (١٨) السكندى : الولاة والقضاة س ٧٦ ، الميلى : الريخ الجزائر في القديم والحديث
  - ج ۲ س ۱۱۵
  - (۱۹) المقريزى: الخطط جرا ص ۸۰
    - (٢٠) نفس المرجم السابق .
  - (۲۱) القلقشندى: قلائد الجانَ س ۱۱۹
  - (٢٢) ابن الأثير: السكامل ٨ س ٦٦١
- (٢٣) د عبد المنعم ماجد : ظهور خلافة الفاطميين وسقوطها س ٢٤١ ، س ٢٤٢

- (٢٤) زامباور: معجم الأنساب ج ١ ص ١٠٩
- (۲۰) د . عبد المنعم ماجد : ظهور خلافة القاطميين س ۲۱۲،د. أحد مختار: سياسة الفاطه بين نجو المغرب والأندلس س ۲۱۰
- (٢٦) ابن الأثير: المكامل ج ٩ س ٣٤ ، ابن عدارى : البيان المفرب ج١ س ٢٤٠
- (۲۷) ابن عداری: البیان ج ۱ ص ۲۶۳ ، ص ۲۶۴ ، د. السید عبد العزبز سالم: المذرب الکیر ج ۲ ص ۲۰۳
  - (۲۸) زامیاور: معجم الأنساب ج ۱ س ۱۹۴
    - (۲۹) القریزی : اتعاظ الحنفا ج ۲ س ۱۹
    - (٣٠) ابن الأثير: الحكامل ج ٩ س ١٥٤
    - (٣١) نفس المرجم السابق ونفس الصفحة .
- ۱۲۲) ابن الأثير: السكامل جه س ۲۰۷، القلقفندي: سبح الأعش جه س١٧٤ ابن عذاري: البيان المغرب ج ١ س ٢٦٧ ، زامباور: معجم الانساب ج ١ س ١٠٩
  - (۳۳) ابن مداری : البیان المغرب ح ۱ س ۲۹۷
    - (٣٤) ابن خلدون: المعرح ٦ س ١٣
  - (۳۰) ان عذاری: البیان ج ۱ س ۲۷۳ ، س ۲۷۶
- (٣٦) ابن الأتير: المكامل ج ٩ س ٢٩٤ ، ابن عدارى : البيان ج ١ س ٢٦٨ ، ابن خلدون : العبر ج ٦ س ١٣٨ ، ابن أبي دينار : المؤنس س ٨٣ ، الصفاقسي : نزمة الأنظار ج ١ س ١٤٠
  - (۳۷) ابن عذاری : البیان ج ۱ س ۲۷٤
  - (٣٨) ابن الأثير: الكامل جـ ٩ س ٣٩٤ ، س ٢٩٠
    - (٣٩) ابن أبي دينار : المؤنس س ٨٢
    - (٤٠) الصقاقسي: ازهة الأنظار ج ١ ص ١٤٠
      - (٤١) تفس المرجم السابق ونفس الصفحة •
      - (٤٢) ابن الأثير: السكامل جـ ٩ س ٤٢٧
      - (٤٣) نفس المرجم السابق ج ٩ س ٣٤٠
  - (٤٤) نفس المرجم السابق ج ٩ س ٣٧٧ ، س ٤٥٠ ، س ٤٥٩
    - (٤٠) ففس المرجع السابق ج ٩ ص ٣٤٨ ، ص ٣٤٩
      - (٤٦) الصقاقسي 2 ازمة الأنظار ج ١ ص ١٤١
    - (٤٧) د راشد البراوي : حالة مصر الالتصادية س ٨٤

- (٤٨) المقريزي: المعلط ١ ص ٤٠٣
- (٤٩) ابن عذاري : البيان حد ص ٢٦٩ ، المفريزي : اتماظ الحنفا ج ٢ ص ١١٥
  - (٥٠) المقريزي: اتعاظ الحنفا ح٢ س ١١٥
  - (٥١) أبو المحاسن: النجوم الزاهرة ج؛ س ١٧٨
    - (٥٢) نفس المرجع السابق ونفس الصفحة .
      - (۵۳) این خلدون: العبر ج ٦ ص ١٣
- (١٤) ابن عذارى: البيان الغرب ج١ ص ٢٧١ ، المقريزى ١ اتماظ

#### المنفاح ٢ س ١٣٢

- (۵۵) ابن مذاری: البیان ج۱ س ۲۷۱ ، ص ۲۷۲
  - (٥٦) ان عذاري : البيان ج١ ص ٢٧٧
- (۷۰) أبو بكر الدوادارى : كنز الدرر جا س ٣٣١
- (۱۹۰ ) ابن الأثير : جه س ۲۱ه ، المقريزى : اتماظ الحنفا جه س ۱۹۰ ، ابن أبي دينار : المؤنس س ۱۹۰ ، الصفاقسي : فرهة الأنظار ج ۱ س ۱۳۹ ، ابن تغري بردى : النجوم الزاهرة ج ه س ۲
  - (٩٩) اين خلدون : العبر چ٦ س ١٤
- (٦٠) د. ماجد: ظهور خلافة الفاطميين ص ٢٥٩ ، د . السيد عبد العزيز سالم : المغرب الكعر ص ٦٩٠
  - (٩١) حبة الله الفيرازى: السيرة المؤيدية س ٥٦
    - (٦٢) المتريزي: اتماظ الحنفاج ٢ س ٢١٤
    - (٦٣) ان الأثير: المكامل جه س ٢٣٦
    - (٦٤) المفريزي : اتماظ الحنفا ج٢ س ٢٢٣
  - (٦٠) ابن عداري: البيان المقرب جا س ٢٧٧ ، س ٢٧٨
    - (٦٦) المقريزي : اتماظ الحنفا ج٢ ص ٣١٦
    - (۲۷) این مذاری: البیان الغرب ج ۱ س ۲۸۰
    - (۲۸) ابن عداری : البیان المغرب ج۱ س ۲۷۸
      - (٦٩) منس الرجم السابق ج١ س ٢٧٩
    - (۷۰) ابن مذاری : البیان المغرب ج۱ س ۲۸۸
- (۷۱) الصفاقسي: نزمة الأنظار ج١ س ١٣٩ ، س ١٤٠ ، النويري : نهاية الأرب ج٢٢ عبلد ١ س ٦٣ مخطوط .
  - (٧٢) الن ظافر : أخيار الدولة المنقطعة من ٧٨
- (۷۳) السیوطی : حسن المحاضرة ج۲ س ۲۰۲ ، ابن ظافر : أخبار الدول المنقطعة ص ۷۸ ، أبو بكر الدواهاری : كنر الدورج٦ س ۳٦٠
  - (۷٤) المقريزي: اتعاظ الحنفاج ٢ س ٢١٢
  - (٧٠) السيوطي : حسن المحاضرة ج ٢ س ٢٢

- (۷٦) ابن الأثير : السكامل جـ٩ ص ٦٦ ، ابن ظافر ؛ أخبار الدول المنقطمة س٣٩ المقريزي : اتماظ الحففا جـ ٢ س ٢١٢
  - (۷۷) المقریزی: اتماظ المنفاج ۲ س ۲۹۲
- (٧٨) نفس المرجع السابق ص ٢١٢ ، ٢١٣ ، ابن ظافر : أخبار الدول المنقطمة ب
  - (۷۹) القريزى: اتماظ الحنفاج ٢ س ٢١٣
- (۸۰) ابن الأثير: السكامل جـ ٩ ص ٦٦ ه ، ابن ظافر : أخبار الدول ص ٧٠ ، المقريزى : اتساط المتفاج ٢ ص ٢١٦ ، النويرى : نهاية الأرب جـ ٢٢ عبلد ١ ص ٢٦ ، ٣٣ ، ابن خلدون : العبر جـ ٦ ص ١٤ ، ابن عدارى : العبيان المفرب جـ ١ ص ٢٨٨ ، ابن الوردى : تاريخ ابن الوردى جـ ١ ص ٣٩٠
  - (۸۱) این خلدون : السیر ج ۲ ص ۱۰۶
- (۸۲) نفس المرجع السابق ونفس الصفحة ٩ ابن الأثير : السكامل جـ ٩ ص ٣٦ ه ، المقريزى : اتعاظ الحنفا جـ ٢ ص ٢١٦ ه
  - (۸۳) این أبی دینار : المؤلس س ۸٤
- (۸٤) ابن الأثير: السكامل جـ ٩ ص ٦٧ ه ، ابن خلدون : المبر جـ ٢ ص ١٤ ، ابن مداري : البيان جـ ١ ص ٢٨٨.
  - (٨٠) ابن خلدون: العبر جـ ٣ ص ١٤ ، المقريزي : اتماظ الحنفا جـ ٢ ص ٢١٧.
- (۵٦) ابن عذاری : البیان المغرب ج ۱ ص ۲۸۹ ، ص ۲۸۹ ، ابن خلدون : المجر ج ۲ ص ۱۶ ، ص ۱۰
  - (۸۷) ابن الأثير: الكامل ج ٩ س ٦٧ ه
  - (٨٨) نفس المرجم السابق س ٦٧ ، ابن خلدون : العبر ج٤ س ٦٣ ، ٦٣
- (۸۹) ففس المرجبين السابقين و ففس الصفحات ، ابن الوردى : تاريخ ابن الوردى ج ۱ س ۳۹ ، المقريزي : اتماط الحنفا ج۲ س ۲۱۷ ، أبي الفداء : المختصر ج۲ س ۲۷۰
  - (٩٠) ابن الأثير: الكامل جه س ٦٨٠ ، ابن خلدون: المبر ج ٤ س ٦٣
    - (٩١) ابن الأثير: الحكامل جـ ٩ س ٣٨٠
      - (٩٢) ابن خلدون : المير ج٦٠ س ١٥
    - (۹۳) ابن عذاری : البیان المغرب ج۱ س ۲۹۰
      - ٠ (٩٤) ابن الأثير: السكامل جـ ٩ س ٩٩ه
        - (٩٥) ابن خلدون : العبر ج ٤ س ٣٣
      - (٩٦) ابن عذاری: البیان ج ۱ س ٢٩١.
        - (٩٧) نفس المرجع السابق ، س ٢٩٢
- (۹۸) ابن الأثير: السكامل جـ ٩ ص ٥٦٩ ، ابن عذارى: البيان جـ ١ ص ٢٩٤ ، أبو الفداء: المختصر جـ ٢ ص ١٧١ ، المقريزي : اتماظ الجنفا جـ ٢ من ٢١٥ ، د . الحبيب الجنجانى : القيروان عبر عصورها س ١٠٧

```
(٩٩) السجلات المتنصرية س ٤٣ وما بعدها .
```

Nevill Barbour: Morrocco, p. 78.

Julien: Histoire de L'Afrique du Nord, 112.

الكبيرس ٢٩٤

- (۱۲٤) النويرى: نهاية الارب ج ۲۲ مجلد ۲ س ۹۳ ، ابن عذارى : البيان ج ٤ س ١٥٢ تطوان .
  - (١٢٥) ابن ساحب الصلاة : تاريخ المن س ٤٣٧
- (۱۲٦) عبد العزيز بنعيد الله : تاريخ المغرب ج ١ س ٣١ ، حركات : المغرب عبر التاريخ س ٧٤ ، ٥٠ المنوني : العلوم والآداب س ٧١ ، ص ١٧ ا
  - J. Spencer: A History of Islam in West Africa, p. 19.
- J. P. Fage: An Introduction to the History of West (\vv) Africa, p. 13.
  - ١٢٨١) حركات : المفرب عبر العاربيخ من ٣٠٧
    - (١٠٢٩) المبلي: تاريخ الجزائر ج ٢ س ١٢٥
  - ( ۱۳۰ ) عبد العزيز بنعبد آلة : مظاهر الحضارة المغربية ج ١ س ٦٥ ، حركات : المغرب عبر التاريخ س ٣٤٩ ، رابسح بونار : المغرب العربي ص ٢٨٣

### الميادر

- ١ سـ ابن أبى دينار القيرواتى :
  المؤنس فى تاريخ إفريقية وتونس ط٢ عام ١٩٦٧م .
- ۲ ابن أبى زرع: أبو الحسن على بن عبد الله (۲۷۲۹) .
  الآنيس المطرب بروض القرطاس جزءان تحقيق عمدالهاشمى الفيلالى الرباط عام ۱۹۳٦م .
  - ۳ ابن الآثیر : أبو الحسن علی بن أبی الکرم (ت ۱۳۰ م) .
    الکامل فی التاریخ ۱۳ جزء بیروت عام ۱۹۶۵م .
- ٤ ــ البراوى : د . راشد .
  حالة مصر الاقتصادية في عهد الفاطميين عام ١٩٤٨ النهضة المصرية .
- مروفنسال: ليني :
  بحموح رسائل موحدية من إنشاء كتاب الدولة المؤمنية عام ١٩٤١
  رباط الفتح .
  - ۳ البكرى: أبو عبيد عبد الله بن عبد الدريز (ت ٤٨٧هـ).
    ممجم ما استمجم ت مصطنى السقا القاهرة عام م١٩٤٥.
- بنعبد الله: عبد العزيز :
  مظاهر الحضارة المفربية جزءان عام ١٩٥٧ الدار البيضاء ، تاريخ .
  المغرب ــ جزءان ــ الدار البيضاء .
  - ٨ بو نسار : رابح :
    المغرب المربى : تاريخه و ثقافته عام ١٩٦٨ الجزائر .

- ه البيذق: أبو بكر الصنهاجي ( القرن السادس الهجري ) :
  أخبار المهدى بن تومرت وابتداء دولة الموحسدين نشر ليني
  بروفنسال سنة ١٩٢٨م باريس .
  - ١٠ ابن تفرى بردى: أبو الحماسن يوسف:
    النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة \_ وزارة الثقافة.
- ١١ الجنجانى: د . الحبيب:
  القيروان عبر عصور ازدهار الحضارة الإسلامية فى المفرب العربى
  تونس عام ١٩٦٨ م .
  - ١٤ حركات : إبراهيم : المفرب عبر التاريخ طـ١ عام ١٩٦٥ الدار البيضاء .
    - ۱۳ ابن خلدون : عبد الرحمن بن محمد (۸۰۸م) . المبر وديوان المبتدأ .
- ۱۵ زامباور :
  معجم الانساب والاسرات الحاكمة فى التاريخ الإسلامى ترجمة د .
  زكى محد حسن ، د ، حسن أحمد محود .
- 17 السلاوى: أبو العباس أحمد بن خالد الناصرى ( ١٣١٥ م). الاستقصا لاخبار دول المغرب الاقمى تحقيق جعفر الناصرى و محمد الناصرى الدار البيضاء.

- 10 ـــ د. السيد عبد الغزيز سألم : المغرب السكبير : العصر الإسلامي ــ القومية عام ١٩٦٦ .
- ۱۸ -- السيوطى: جلال الدين عبد الرحمن:
  حسن المحاضرة فى تاريخ مصر والقاهرة ت محمد أبو الفضل (برآهيم
  ۱۹۶۸ م ٠
- ۱۹ الشيرازى : هبة الله بن موسى بن داود (ت ٤٧٠ ه) . سيرة المؤيد في الدين داعي الدعاة ت محمد كامل حسين دار الـكاتب ۱۹۶۹ م .
- ٢٠ ابن صاحب الصلاة: عبد الملك (نهاية القرن السادس البحرى) .
  تاريخ المن بالإمامة على المستضمفين بأن جعلهم الله أتمة وجعلهم الوارثين السفر الثانى ت عبد الهادى التازى بيروت ط ١ سنة ١٩٦٤م .
  - ٢١ الصفاقس : عمود بن سعيد مقديش :
    نزهة الانظار في عجائب التواريخ والاخبار تونس عام ١٣٢١ ه .
- ۲۲ ــ العابرى : أبو جمفر محمد بن جرير ( ۲۱۰ه) ، تاريخ الرسل والملوك ت محمد أبو القصل إبراهيم طـ۲ دار الممارف.
  - ٢٣ اين ظافر : جمال الدين على بن ظافر :
    أخبار الدول المنقطمة تعقيب أندرية فريه عام ١٩٧٢ م .
- ۲۶ العبادى: د. أحد غنار:
  سياسة الفاطميين نحو المغرب والأنداس بحلة معهد الدراسات
  الإسلامية مدريد مجلده عام ١٩٥٧م.

- ۲۵ ابن عذاری : المراکشی (کان حیأ ۲۱۷ هـ) .
  البیان المغرب فی أخبار الاندلس والمغرب طبعة بیروت عام ۱۹۶۸ وطبعة تطوان ۲۹۵۹ م .
  - ٢٦ \_ أبوالفداء : عماد الدين إسماعيل ( ٧٣٧ هـ ) .
    المختصر في أخبار البشر .
- ۲۷ القلقشندى: أبو العباس أحمد بن على ( ۸۲۱ هـ ) .
  صبح الأعشى وزارة الثقافة عام ۱۹۹۳ م .
  قلائد الجمائ فى التعريف بقبائل الزمان ت ابراهيم الآبيارى ۱۹۹۲م .
  - ۲۸ ــ الـکندی : أبوعمر محمد بن پوسف ( ت عام ۰ و۳ هـ ) . الولاهٔ والقضاة ــ بیروت عام ۱۹۰۸
- ٢٩ ماجد : د . عبد المنجم .
  السجلات المستنصرية تقديم و لحقيق دار الفكر عام ١٩٥٤ م .
  ظارور خلافة الفاطميين وسقوطها في مصر عام ١٩٦٨ دار المعارف .
- ٢٠ المراكشى: عبد الواحد (النصف الأول من القرن السابع الهجرى)
  المهجب فى تلخيص أخبار المفرب القاهرة ١٩٤٩
- ۲۱ المقربزى: تتى الدين أحمد بن على (ت م ۸٤هـ). المواعظ والاعتبار جزءان. انعاظ الحنفا بأخبار الآئمة الحلفا ــ الجزء الثانى ت الدكتور محــد

العاظ الحنفا باحبار ألا عة الخلفا ــ الجزء الثانى ت الدكتور محمد حلى محمد أحمد ــ المجلس الأعلى .

البيان والإعراب عما بارض مصر من الإعراب ت د. عبد الجيد عابدين ط 1 عام 1971 عالم الكتب.

٣٣ ــ المنوئى: لمحمد . العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدين تطوان عام . ه ١٩٥٠

۲۳ – المیلی : مبارك محمد . تاریخ الجزائر فی القدیم والحدیث – الجزائری عام ۱۳۵۰ هـ .

۲۶ – النويرى: شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب.
 نهاية الارب في فنون الادب – مخطوط دار الكتب.

۲۵ – این الوردی: زین الدین عمر بن الوردی.
 تتمة المختصرفی أخبار البشر ت أحمد رفعت البدر اوی بیروت ۱۹۷۰م

۲۳ – يو نس: د . عبد الحميد .
 الهلالية في التاريخ والادب الشعبي عام ١٩٦٥ – جامعة القاهرة .

### المراجع الاجنبية

37. J. D, Fage: An Introduction to the history of West Africa, Cambridge, 1965.

38. J. Spancer, A history of Islam in West Africa, London 1963.

39. Julien, Ch-André: Histoire de L'Afrique du Nord, Paris 69.

40 Nevill Barbour: A Survey of North West Africa, London 62.